

# الذين سكنوا الأرض قبلنا!

محمد عيسى داود

دار رئدة للنشر والتوزيع ٢ ش على شريف بالنيل ت: ٢٦٢٥٢١٩ نسخة: نذر اهو مراتى العرف ندر العرباتى العرف ن العرف ن العرف المال الما

م معلق الطبع والنشر علوطة الطبعة الأولي عدمة / هذا (1944

الذين سكنوا الأرض قبلنا!

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٤ هـــ١٩٩٤

■■ ﴿ وما أوتيتم من العلم إلَّا قليلًا ﴾ . .

صدق الله العظيم

■■ ﴿ وقل ربِّ زدنى علماً ﴾

### صدق الله العظيم

■ « يجب أن تستعد لمواجهة الحقيقة ، وهي أن جهلنا بالحقائق النهائية سوف يستمر إلى الأبد بسبب قدرتنا المحددة »!!

### [ جوليان هكسلي ]

■■ • ما دمت أتعلم كل يوم جديداً ، ولو مجرد كلمة واحدة ، أو فكرة واحدة ، أو حكمة واحدة ، وأنا أؤدي فرائض ربى ؛ فأنا حى فعلاً ، وإلا فإننى عَدَم ، لا نلتُ موتاً ولا حياة وكلاهما فيه علم ، أما العدم فهو وحده اللاشىء » .

and the court of more interested and continue of the same seal of

المراجع المحال المعالي المناجع المناول المسود بالعبارة الاستاب المساسي و المالي

And the state of t

ا محمد عيسى داود ]

## 

دام أمر الأرض - هذه - التي نحيا عليها ، في أرجح الأقوال أكثر من ألف مليون سنة . .

راق على المصروف الملك من المستمر المنظم المن

المعالم المنافع المناف

War and the state of the state

别是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

وهذه لا يعني أن الحياة البشرية بدأت في الأرض من هذا التاريخ . .

انها مجرد ( فقرة ) عظيمة ، من سلسلة حيوات سابقة ، عاشت واستعمرت هذه الأرض . .

إن هذه الحياة سادت بعد هلاك مَنْ سبقنا ، مِنْ مخلوقات غريبة لا نعرف عنها أي شهره . .

إنها دمرت بمعرفة خبراء في التفجير النووى . . وهنا المشكلة التي سنتحدث عنها في كتابنا هذا . . غير أنني أشرت لكتاب آخر ، هو أنفذ وأملك لخبايا هذه القضية . . . وهو كتاب الكون المفتوح لكل مَنْ اراد أن يقرأ أو أن يفهم . .

ومهدت لكتاب أحلى وأبرك وأغلى وهو القرآن الكريم ، كمنهج إلهى حوى الأشياء كلها لمن يتدبر . . وهو كون مسطور . . ومقروء . . ومسموع . .

إنه حق ازلى . . وعالم مفتوح لمن ينظر . . ويحاول أن يفهم . .

● وكتابى هذا عبارة عن خلاصة آراء علمية وإحاثية عبرت إلى السنين الخاليات ، ومن خلال الحفريات والآثار والنقوش المرسومة بالصورة أو بالحرف الصامت . . لتؤكد أن حياة سابقة ملأت الأرض عمراناً . . وأثارت خيراتها . . وعمرت السهل والجبل . . وأشادت حضارات ؟ بقاياها راح في تلافيف الكرة الأرضية ، تحت أعهاق سحيقة من

الرمال والمعادن . . أما أصولها فقد باد واندثر ؛ كأنه أثر بعد عين ، وخبر بعد حضور!!

والغريب أن هناك شبه إجماع على أن هذه الحضارات المختلفة ؛ بادت كلها دفعة واحدة ؛ كأن انفجاراً نووياً ازالها من الوجود .. !! وبعض العلماء والخبراء يقولون : (كأنّ) التشبيه هذه لا وجود لها ؛ لأن الحقيقة الفعلية هي أن انفجاراً نووياً غير عادى وفوق كلّ التصورات أزالها من الوجود فعلاً اللهم إلا بقايا من بقايا مكفنة في قشرة الأرض ، بعيداً جداً حتى عن الآثار العالمية المعروفة لحضارات البشر السابقين من فراعنة وأقباط ورومان وأزتكيين ، وأباطرة وقياصرة وأكاسرة .. وهنود وصينيين .

وهنا طبيعي جداً أن يثور بالذهن تساؤلان :

الأول: اذا كانت هذه الحضارات تحت أبعاد سحيقة من الآثار المعروفة . . فمن الذي أدرى هؤلاء العلماء بها . . ؟! . .

الثانى : اذا كانت علوم الإحاثة كلها تجمع على أنه لا أثر عن هذه الحضارات ولو نادراً فى اليد . . فأنّى لهم العلم بأن إنفجاراً نووياً شاملاً هو الذى أحاط بهذه الحضارات ، وجعلها بدداً بعد عين ؟!! . . .

والإجابة على السؤالين في الحقيقة لا وجود لها . . لأن المسأله على ما يبدو خيال في خيال . . ورؤى إجتهادية منا ، ورؤى غربية لعلماء الإحاثة والآثار في مجلداتهم وكتاباتهم وتدويناتهم حتى والآثار الشخصية جداً . .

رما حدا بى لكتابة هذا الكتاب ؛ إلا أننى وجدت اجماعاً غريباً على وجود هذه الحضارات قبل خلق البشر . . وإجماعاً ثانياً على زوالها مرة واحدة . . بانفجار نووى . . !!

الما علنى أحاول أن أمسك بخيوط تسلسل الفكرة ، وتعصب البعض لها . . !! ثم أننى وجدت أصلاً إسلامياً لهذه الفكرة لدينا . . أورده في حينه . . !! الله ثم من ناحية اخرى ؛ فإن البشر الأقدمين أيضاً كانوا على درجة من الرقى عجيبة . . فهناك روايات تتحدث عن منبع من الطاقة الضوئية لا ينضب ؛ كان مستعملاً في إنارة القبور ، مما يؤكد أنه كان هناك نوع من الطاقة النووية قد تَمَّ تسخيرها في تلك الأيام . .

وفى مصر القديمة والعراق ، اكتشفت أثريات تؤكد أنهم عرفوا عملية الطلاء الكهربائى ، وهى طريقة طورت فى القرن التاسع عشر . . والزخارف التى عثر عليها مطلية بهذه الطريقة تعود إلى خمسة آلاف عام قبل الميلاد . .

وقبيل الحرب العالمية الثانية عثر العالم وخبير الآثار العالمي ، الألماني الدكتور (ويلهلم كونيج) في العراق على أواني طينية كبيرة تعود إلى ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد ، وكل آنية من هذه الأواني تحوي على اسطوانات من النحاس وقضبان الحديد مختومة بالبيشومين (مادة مانعة للتسرب) ، وهذا يدل على أنه كان بها بعض أنواع الحموض ، وقد قدر الدكتور (كونيج) بأن هذه هي خلايا كهربائية ، وقد تم فحصها باستعمال معلول حمضي فأعطت نحو ٥,١ الى ٢ فولت وهكذا . . كلما توغل علماء الآثار في كشوف علمية قديمة ؛ وصلوا إلى اكتشافات مذهلة تجعلنا في حيرة . . هل كان كشوف علمية قديمة ؛ وصلوا إلى اكتشافات مذهلة تجعلنا في حيرة . . هل كان الأقدمون أسبق منا اليوم . . ؟ ! . . أم كانوا على درجة من العلم تتوازي مع ما نحن عليه ؟! . . .

### \* \* \* \*

• والآن . . أتركك عزيزى القارىء . . مع كلام فيه إمتاع وتشويق . . وإثارة . . وعلم . . ثم فيه إنهاض للعقل للتفكير ، وهو مطلب دينى ودنيوى . . فالعقل ما خلق إلا ليعبد خالقه . . ثم يفكر . . ويتدبر . . ويتأمل . . ويحلل . . ويستنبط . . ويتخيل . . ويقوم بكل الأفعال الإدارية واللا ارادية المنوطة به من الله رب العالمين .

محمد عيسى داود

نحن ... قبل أن نتحدث عنهم!

ليلت عن التي ليفضاله علك لا إلكن فيمه عال بدر الأسيار عله التحيية

of the Francisco Contract of the State of th

destination of the party of the second secon

with the state of the state of the same of the same of the state of the same of the same of the state of the same of the same

« وُلدَ . . وتَعِبَ . . ثم مات ۱۱ » . .

« وُلِدَ . . وُمُتعبُ الآن . . ولم يمت بعد . . لكنه سيموت حتماً » !!

هكذا يمكنني أن ألخص حياتي وحياتك وحياة أجدادنا منذ أبينا آدم عليه السلام ، وأمنا حواء رضى الله عنها وأرضاها . . !! ولا يمكن لكائن مَنْ كان أن يوجز حياة البشرية بأعظم مما أوجزها خالق البشرية - جَلَّ وعلا - في قوله ؛

« لقد خلقنا الإنسان في كَبَد » . . !! . . أي في تعب . . وفي قوله : « يا أيها الإنسان إنك كادحُ إلى ربِّك كدحاً فَمُلاقيه » . . !!

● وفى كتابه ( Opinions Of Jerome Coignard ) ؛ يروى ( أناتول فرانس ) قصة الأمير الفارسى (Zemire ) الذى أمر علماء فارس ومفكريها أن يكتبوا له تاريخ بنى الإنسان، ليكون مشعلاً له ومناراً بالحكمة ، عندما يتولى الملك ويستفيد من عبر الماضى وأيام الله ، وعظات ما بين سطور الأحداث ؛ فيكون حكمه مثالياً وحكمته غالية .

وبعد عشرين سنة - وكان قد غدا ملكاً على البلاد - جاءه العلماء بقافلة مكونة من اثنى عشر جملاً ، كلّ واحد منها محمل بخمسمائة جزء (أو مجلد) من كتاب تاريخ بنى الإنسان . فلما رأى الملك أن ذلك لا يُطاق قراءته ؛ أمرهم باختصار هذا الكتاب الموسوعة ، فعادوا له بعد فترة بِحِمْل ثلاثة جِمال . ومرة أخرى طلب مزيداً من الاختصار ، وبعد عشر سنوات جاءه العلماء بِجمْل جَمْلٍ واحد . ولكنّ ذلك شَقَ على الملك الذي كبرت سِنّة ولم يعجبه الأمر ؛ فطلب اختصاراً أشد !! . . وأخيراً جاءه الملك الذي كبرت سِنّة ولم يعجبه الأمر ؛ فطلب اختصاراً أشد !! . . وأخيراً جاءه

العالم الوحيد الذي بقي مِن مجموعة العلماء والمؤرخين - على قيد الحياة بكتاب واحد ضخم محمل على حمار ؛ ولكن الملك ( زمير ) أمسى على فراش الموت ؛ فقال والحسرة تملأ فؤاده : « سأموت قبل أن أعرف تاريخ بنى الإنسان »!! فقال له العالمُ الذي تَعَلّم خلاصة الحكمة من طول كده في الدنيا : « سيدى ! سأوجز لك تاريخهم بكلمات ثلاث : ولدوا . . وعانوا . . وماتوا!!

• لكن متى بدأ تاريخ البشرية على الأرض ؟! . . إن التاريخ المدّون القديم ، كله لا يتجاوز عمره ستة آلاف سنة !! . . لكن علوم الإحاثة والحفريات تؤكد أنّ البشر يصنعون التاريخ منذ وجودهم على هذه الأرض . . هذا الوجود الذى يعود لفترة تقارب المليون سنة !! أو المليوني سنة !!

إذاً إطرح من مليوني سنة ، ستة آلاف سنة فقط ؛ ليتبقى لك فترة تسمى « فترة ما قبل التاريخ » !!

ويقول (مونتاجيو) ومجموعة من العلماء: « . . ليس لشعوب العالم التي نقول عنها إنها بدائية - شعوب ما قبل التاريخ - لغة مكتوبة ؛ ولذلك فإنه من الأنسب أن . يُشَار اليهم باسم (غير المتعلمين) ، وقد كانت هذه الشعوب جميعا غير متعلمة منذ خس آلاف سنة مضت ، فالكتابة الهيروغليفية المصرية ( الكتابة المقدسة ) يرجع تاريخها الى ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد . . !! ويزداد الخطأ عندما يقرر ( مونتاجيو ) و (غيره) أن الكتابة الهيروغليفية نشأت تحت تأثير حافز من الكتابة السومرية . . !! إنما

الصواب أن البشر عرفوا نوعا من الكتابة والحروف المرسومة البسيطة أو المعقدة . . لكن آثارها اندثرت منذ مليون سنة . . !! وإذا كُنّا متوقفين في اكتشافاتنا الكبيرة عند أربعة آلاف سنة أو ستة أو سبعة مضت ، فلهاذا ننفى وجود ما ليس تحت ايدينا الآن . . !! بل أن الأقدار شاءت في الآونة الأخيرة إكتشاف أحجار وصخور ورسوم تعود إلى مئات الآن من السنوات تؤكد وجود حضارات سابقة . . !!

فإذا كانت معلوماتنا بكلّ المبالغة واضحة نوعاً ما عن حياة البشر من عشرة آلاف عام مضت . . أكرر : مع المبالغة في الرقم والمعنى . . فإن الوضوح المحدود عن هذه الحياة خلال هذه الحقبة الماضية ما كان آلا لأننا نقف على أكتاف أجدادنا فنرى ما وراءهم . . وليس لخصيصة فينا . . فبرغم الآلات العلمية الهائلة التي يستخدمها علياء الإحاثة والآثار ما زال ما نعرفه قليلا جداً . . كنقطة من بحر . . وما زلنا لا نحيط بكلّ شيء والآثار ما زال ما نعرفه قليلا جداً . . كنقطة من بحر . . ولا نعرفها . . كأننا نجدف على عن هذه النقطة الضئيلة . . إنها نعرف عنها . . ولا نعرفها . . كأننا نجدف على الشاطىء بزورق صغير . . لأننا كي نخوض البحر ، لابد من عابرة للقارات لم نصنعها بعد . . !!

### \* \* \* \*

ويؤكد ( د . عادل يونس ) أن الرقم ٥٨٧٢ ق . م هو التاريخ الفعلى لظهور آدم عليه السلام على الأرض ، معتمداً على كلمة كبيرة هي أن « هذا التاريخ يتفق مع المعطيات العلمية التاريخية » . . ولست أدرى ما هي هذه المعطيات العلمية التاريخية

سوى ما تقوله علوم الإحاثة والآثار . . ؟! . . وهى فى الحقيقة وبإجماع المتخصصين تؤكد رأى العالم الفَذ ( جون لويس ) . . الفيلسوف البريطانى الشهير فى كتابه الرائع (الإنسان . . ذلك الكائن الفريد ) ، وبما قال فى هذه القضية : ( . . إن أقدم الأدلة المستحاثية يؤكد على أن وجود الإنسان العاقل يعود إلى حوالى مليونى سنة ، وهو يوجد فى الرواسب البليستوسينية فى منطقة ( أولد يوفى جورج ) فى كينيا . حيث اكتشفه ( ل . اس . بي . ليكى ) عام ١٩٦٠ م ، واكتشفه فى شكل أقدم ولده ( ريتشارد ليكى ) عام ١٩٧٧ م ) . . ، وفى فقرة أخرى يقول عن اكتشاف ( ليكى ) : « . . . وهذا أقدم مستحاثة من هذا النمط عرفت حتى الآن . ويبلغ عمرها مليوناً وسبعهائة ألف سنة ا! ا

ويقول ( د . عبد الهادي احمد عطية ) في كتابه ( حيوانات ما قبل التاريخ ) (... يري فريق من العلماء أنه منذ ٢٠٠٠ مليون سنة مضت تكونت المجموعة الشمسية من سحابة من الأتربة الكونية ، وتم انفصال الشمس والأرض وسائر أفراد الكواكب الأخرى عن تلك السحابة حيث احتلت الشمس مركزاً راحت الأرض والكواكب تدور حوله منذ نحو ( ٤٠٠٠ مليون سنة ) وفي تلك المرحلة كانت الأرض كرة من الغاز الملتهب الذي تحول بالبرودة إلى صهير تجمد مكوّناً قشرتها الخارجية بصخورها الصلبة ، وقد إستغرق هذا التحول نحواً من ٣٤٠٠ مليون سنة ، وهذه المدة الخالية من الحياة هي ما يسميه العلماء « بالحقب الابتدائي » . . ثم بدأت تتهيأ عليها أسباب الحياة منذ · · ٦ مليون سنة ، بها تكون حولها من غلاف جوى يصلح هواؤه للتنفس ، وغلاف مائى صالح للشرب ، واعتدل مناخها لتطيقه صور وأنواع من الكائنات الحية أخذت تدب على ظهرها في مائها ويابسها . . وهكذا بدأ « حقب الحياة القديمة » ، الذي استمر حوالي ٣٧٥ مليون سنة تعاقبت فيه عصور مختلفة يسمونها عصور ( اللافقاريات ) وعصور الأسماك والبرمائيات والغابات السرخسية والحشرات . ثم بدأ بعده « حقب الحياة الوسطى » الذي استمر حوالي ١٥٥ مليون سنة ، واشتهر هذا الحقب بعهد الزواحف الكبرى التي انتشرت على الأرض . . وجعلت منها مسرحاً لغزواتها ، وأخيراً منذ نحو ٧٠ مليون سنة بدأ « حقب الحياة الحديثة » ويسمونه بعهد الثدييات والنباتات

الزهرية الذى فى أواخره ، وقرب نهايته ظهر الإنسان وكان ذلك منذ نحو مليونَيْن من السنين . . ) . . !! أو أكثر تخميناً !!

● وفى مجموعة الأبحاث التى نشرها العلامة المتخصص فى علوم الحفريات (وليم سميث) بانجلترا ، وكذلك الفرنسى (البارون كوفييه) بفرنسا ، ما يؤكد نفس الكلام . . !! بل إن (كوفييه) يؤكد أن كل ما وجد على الأرض فى مخلوقات سواء من سبقوا (الإنسان الأول) أو من تلاه ، إنها جاءوا عقب عملية خلق من قوى عاقلة قادره . . ولا يؤمن بنظرية (التطور الداروينية اليهودية الفكرة والمنشأ والأصل والإيجاد) والمستقاة من الفكر الإلحادى القديم !!

واجتهاد ( د . عادل يونس ) في تحديد ظهور ادم عليه السلام ، رادريس ونوح ، هو اجتهاد بكل اسف مبنى على ( الفكرة التوراتية ) وإن كان حاول أن يبعد هذه الشبهة ، بقوله : ( واذا أخذنا بأقدم نسخ التوراة المعروفة وهى النسخة اليونانية ( أو السبعينية ) ، نجد أن الفترة ما بين سيدنا آدم وميلاد السيد المسيح هى على وجه التحديد ٥٨٧٢ سنة ، أى ما يقرب من ٢٠٠٠ سنة ، وهو ما يتفق مع ما توصلنا اليه باجتهادنا اعتهاداً على الحقائق والمعطيات العلمية الحديثة . ونلاحظ أن بعض المؤرخين قد اختلفوا فى تحديد تلك الفترة مع الفترة التى اوردناها عاليه فقرر المؤرخ اليهودى القديم يوسيفوس في كتابه « تاريخ اليهود القديم » أن آدم أبا البشر قد ظهر قبل المسيح بحوالى ٢١١ ه في كتابه « تاريخ اليهود القديم » أن آدم أبا البشر قد ظهر قبل المسيح بحوالى ٢١١ ه منة ، كها أن النسخة العبرانية من التوراة وهى النسخة المعتبرة حالياً تورد رقباً أقل من هذا بكثير وهو ٢٠٠٤ ق . م ، وهو ما يرفضه العقل لعدم اتفاقه مع المعطيات العلمية الحديثة . . ا . ه . . .

وهذا الذى يرفضه عقل الدكتور عادل هو فرق (١٨٦٨) عاماً . . مع أن كل قضية الد ٢٠٠٠ عام ، بل والعشرة آلاف مرفوضة تماماً لدى علماء الإحاثة ؛ ولا نعلم احداً قال بها سوى النسخ اليهودية من التوراة مع خلاف (١٨٦٨) عاماً بين نسخ من التوراة . . واليهودى الكبير ( جيمس يوشر ) يرى ابتداء الخليقة في شهر اكتوبر سنة التوراة . . وقد شرح أسانيده التي بني عليها هذا التقدير في كتاب ضخم سماء ٤٠٠٤ ق . م ، وقد شرح أسانيده التي بني عليها هذا التقدير في كتاب ضخم سماء

(Annales Veteris Novi Testa- . . (السجلات القديمة والعهد الجديد) .ments)

ويعلّق على هذا الاستاذ ( العقاد ) في كتاب ( الإنسان في القرآن ) بقوله :

«. وأضيف هذا التاريخ إلى نسخة التوراة التي ترجمت على عهد الملك « جيمس »
وبهامشها تواريخ الحوادث المذكورة في متونها . . وظلّ هذا التاريخ معتمداً في طبعات
التوراة المنقولة عن هذه النسخة إلى العهد الأخير . . ثم أجمع شراح الكتاب
العصريون ، يهوداً ومسيحيين على تقدير السنين والأيام الشمسية ، واستندوا الى أن اليوم
الشمسي وأن السنة السنة الشمسية تساوى مدة دوران الأرض حول الشمس مرة
واحدة ، فلا يمكن أن يكون اليوم من أيام الخليقة الستة يوماً شمسياً ؛ لأن الشمس
نفسها خلقت في اليوم الرابع ، كها جاء في الإصحاح الأول في سفر التكوين . . « وقال
الله : لتكن أنوار في جلد السهاء لتنير على الأرض . وكان كذلك ، فعمل الله
النورين العظيمين : النور الأكبر لحكم النهار ، والنور الأصفر لحكم الليل ،
والنجوم ، وجعلها الله في جلد السهاء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل
وتفصل بين النور والظلمة . ورأى الله ذلك أنه حَسَن . وكان مساء وكان صباح يوماً

إذاً على فرض صحة ما فى التوراة - وهو غير صحيح وأنا أحد المتخصصين فى الدراسات التوراتية والانجيلية أصلاً وأعلم الأطوار التى مَرّت خلالها عملية تدوين الكتاب المقدس - ؛ فإن علماء مدارس نقد الكتاب المقدس ، وعلماء الشروح والتفسير يجمعون حديثاً على أن المعنى المراد من رقم ٤٠٠٤ ق . م ، له مقياس خاص يعلمه الله الخالق ، وليس بمقاييسنا المتعارفة . . وعليه ؛ فإن أخذنا برأى النسخة اليونانية - مع أنها ليست النسخة الأصلية من التوراه ، إنها هى الأقدم فى الموجود علانية ، والأصلية أو بقاياها تحت عتبات الفاتيكان فيه نصوص غير تلك التى بأيدينا ؛ وعرضناه على المفسرين المتخصصين من اليهود والمسيحيين ؛ فإنهم سيقولون نفس

الكلام: إن المقياس المراد مجهول في الحقيقة ، لأنه لم يكن هناك يوم شمسي . . !!

• أما العلامة (أ. كريسى موريسون)، وهو الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك ورئيس المعهد الأمريكي لمدينة نيويورك، وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة، وزميل في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وعضو مدى الحياة للمعهد الملكي البريطاني، فيرى في كتابه: (MAN DOES) من المريطاني، فيرى في كتابه: (NOT STAND ALONE بالأرض فإن وجوده يرجع إلى (٤٠٠ مليون سنة). أو أكثر، وألا فإنه يكون قد وجد بعد ذلك، أو في أي وقت نتيجة للمشيئة الإلهية ؛ كها أنه لا يمكننا أن نحدد تاريخاً موثوقياً لأول وجوده كإنسان الا بها يرجع بنا ملايين عدة من السنين، ويرى (Cressy) مليون سنة مضت. وهذا هو الحدّ الأدنى المتفق عليه. .!!

• ومع أن اليهود اصحاب أباطيل استمدوها من خرافات واساطير الغير ؛ لأنهم أصلاً غير مبدعين حتى في عمل الأسطورة ؛ فإن الوثنيين في اواسط آسيا كانوا منطقيين مع فطرتهم ؛ فقالوا إن الإله (أديناث) قد ظهر على الأرض منذ مائة تريليون (باليا) . و ( الباليا ) فيها يقولون هي تلك الفترة من الزمن التي يستغرقها طائر صغير في تفريغ مساحة ميل مربع من الشعرالدقيق ، لو أنه نقل شعرة واحدة كل مائة عام . !! لقد جاء أديناث كها يقولون منذ ( ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، اليا ) . . ثُمّ خُلِقَ الإنسان في فكرهم . . !!

● ويرى مفكر مثل ( Joseph Gaer ) في كتابه : (-Joseph Gaer ) أن ابراهيم السلام بدأ دعوته للوحدانية منذ اربعة آلاف عام من قبل ميلاد المسيح ، أما ( جوزيف انجوس ) ( Angus ) فيرى في كتابه « تعليقات موجزة على الكتاب » – يعنى الكتاب المقدس لأنه من أكبر فقهاء اللاهوت – أن الآثار تحتمل أن ( أمرافل ) – الذي حارب ابراهيم – هو حورابي الذي كان ملكاً على بابل سنة أن ( أمرافل ) – الذي حارب ابراهيم – هو حورابي الذي كان ملكاً على بابل سنة . . . . . !!

وانتبة معى قارئى الحبيب الى كلمة (تحتمل) . . !! إن الأمر في ابراهيم عليه السلام وعهده ليس موغلاً في القدم ما زال يدخل في دائرة الاحتمال والفروض والظنّ والنظريات . . !!

• ويقول الاستاذ ( البرايت ) ( Albright) - وهو أحد أصحاب البعوث للكشف عن الآثار : « إِن فلسطين لم تدخل في قصص التوراة قبل هجرة ابراهيم من حاران ، ولا يمكن بأى تقدير من التقديرات أن توضع تلك الهجرة في تاريخ سابق لنهاية الألف الثالثة قبل الميلاد ، وقد تأتى بعد ذلك بقرون . . »!

ويضع المؤرخ هالي (Halley) للحوادث المصرية مقابلاً من حوادث التوراة ، فيضع عصر ابراهيم مقابلاً للاسرة الفرعونية الثانية عشرة ، حوالى سنة ( ٢٠٠٠ ق . م ) ؛ وعصر يوسف مقابلاً للاسرة السادسة عشرة سنة ( ١٨٠٠ ق . م ) ؛ على سبيل الاحتيال ، وعصر موسى مقابلاً للأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بين سنتى ١٥٠٠ و ١٢٠٠ ق . م ؛ ويعلق ( العقاد ) على هذا في كتابه ( ابراهيم . ابو الانبياء) بقوله : « وتظهر الغرابة في تقديرات هالى ومدرسته عند الرجوع الى عصر ابراهيم وعصر يوسف وبينهما في تقديره نحو ألف ومائتي سنة ، والمعلوم أن يوسف بن يعقوب ، وأن يعقوب بن اسحاق ابن ابراهيم . . »!!

هذا في نفس الآن الذي يؤكد فيه نفس المؤرخ (هالي) أن كارثة سدوم وعمورة التي حدثت في عصر ابراهيم عليه سلام تقترن بالخراب الذي قضى على سكان المدن هناك حوالي سنة (٢٠٠٠ق. م) . . !!

اذاً . . هناك تداخل في إحتمالات الحسابات يصل أحياناً الى أكثر من ألف سنة . . مع أن عهد ابراهيم عليه السلام فاصلة قريبة في حياة البشرية . . وفاصلة عميقة من جهة التاريخ السابق للبشر بالأرض . . ذلك التاريخ الموغل في القدم . . فإبراهيم عليه السلام - أبو الأنبياء للرحلة الأخيرة من تاريخ البشرية بالأرض . . أمّا ما قبل ابراهيم الى نوح فالله وحده العليم به من الآماد . . ومن نوح الى آدم ، الله أيضاً هو العليم به من الأماد . . ومن توح الى آدم - عليه السلام العليم به من الأدمن كتاب مواليد آدم - عليه السلام

- فى التوراة ، لأن قياسات الأزمنة فيها مشكوك فيه ؛ بل وسلسلة النسب محدودة للغاية لدرجة تثير الحيرة . . وقبل أن أناقش . . أو أُحَلل ؛ أضع أمامكم النَصَّ الذى نحن بصدده من ( التوراة ) . . وهو ( الإصحاح الخامس ) من ( سِفْر التكوين ) . .

[ (١) هذا كتابُ مواليد آدم . يوم خلق الله الإنسان على شَبَهِ الله عَمِلَهُ (٢) ذكراً وأنثى خَلَقَهُ وباركه ودعا اسمه آدم يوم خُلِقَ (٣) وعاش آدمُ مائةً وثلاثين سنةً . وولد ولداً على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثاً (٤) وكانت أيام آدم بعد ما ولد شيثاً ثَمَانِيَ مائة سنة وَوَلَد بنين وبنات (٥) فكانت كُلُّ أيَّام آدم التي عاشها تسع مائة وثلاثين سنة ومات . (٦) وعاش شِيث مائة وخمس سنين وولد أنُوشَ (٧) وَعَاش شيث بعدما وَلَدَ أنوش ثماني مئة وسبع سنين وَوَلَد بنين وبنات (٨) ، فكانت كُلُّ أيام شبيث تسع مائة واثنتي عشرة سنة ومات . (٩) وعاش أنوشُ تسعين سَنَةً وَوَلَدَ قينَانَ (١٠) وعاش أنوش بعدما وَلَدَ قيِنَانَ ثماني مائة وخمس عشرة سنةً وولد بنين وبنات (١١) . فكانت كُلِّ أيام أنوش تسعَ مائة وخمس سنين ومات (١٢) وعاش فِيتَانُ سبعين سنة وولد مَهْلَلْئيل ( ١٣ ) وعاش فِينَانُ بعد ما وَلَدَ مَهْلَلْئيل ثماني مائة وإربعين سنة وولد بنين وبنات (١٤) فكانت كُلِّ أيام فينان تسع مئة وعَشُرَ سنين ومات . (١٥) وعاش مَهْلَلْتُيل خمساً وستين سنةً وولد يارد (١٦) وعاش مهللتيل بعدما ولد يارد ثهاني مائة وثلاثين سنة وولد بنين وبنات . فكانت كلّ أيّام مهللئيل ثماني مائة وخمساً وتسعين سنة ومات . (١٨) وعاش يارد مائة واثنين وستين سنة وولد أخنوخ (١٩) وعاش يارد بعدما ولد أخنوخ ثماني مائة سنة وولد بنين وبنات (٢٠) فكانت كلُ أيام يارد تسع مائة واثنتين وستين سنة . ومات (٢١) وعاش أخنوخ خمساً وستين سنة وولد مَتُوشَالَحَ . (٢٢) وسار أخنوخ مع الله بعدما ولد مَتُوشَالَحَ . ثلاث مائة سنة وولد بنين وبنات (٢٣) فكانت كل أيام أخنوخ ثلاث مائه وخمساً وستين سنة (٢٤) وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه . (٢٥) وعاش مَتُوشالح مائة وسبعاً وثمانين سنة وولد لامكَ (٢٦) وعاش متوشالح بعدما وَلَدَ لامك سبع مائة واثنتين وثهانين سنة وولد بنين وبناتٍ (٢٧) فكانت كل أيام متوشالح تسع مائة وتسعاً وستين سنة ، ومات . (٢٨) وعاش لَامَكُ مائة واثنتين وثمانين سنة وولد ابناً (٢٩) ودعا اسمه نوحاً . قائلاً هذا يعزينا عن

عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب (٣٠) وعاش لآمَكُ بعدما ولد نوحاً خسس مائة وخمساً وتسعين سنة وولد بنين وبنات (٣١) فكانت كُلُ أيام لامك سبع مائة وسبعاً وسبعين سنة ومات (٣١) وكان نوح ابن خمس مائة سنة وولد نوح ساماً وحاماً ويافثَ . . ] . .

وفى الإصحاح السابع من سفر التكوين : [ ( ٦ ) وكما كان نوح ابن ست مائة سنة صار طوفان الماء على الأرض . . ] . . وفى الإصحاح التاسع ، من نفس السَّفْر : [ ( ٢٨) وعاش نوح بعد الطوفان ثلاث مائة وخمسين سنة (٢٩) فكانت كُلُ أيام نوح تسع مائة وخمسين سنة ، ومات . . ] . . !!

وهنا يمكن أن نقف معاً . . ونُلقى بعض الضوء على ما قرره سفر التكوين · · .
لكن المشكلة العويصة أنه توجد الآن في العالم كله ثلاث نسخ مشهورة من التوراة ،
كل فرقة من أهل الكتاب تعتمد نسختها وتعتبر الأخريين مزورتين . . !!

وتبدأ القصة كما في النص السابق بأعمار أولاد آدم . . ووضعها هكذا . .

| النص اليوناني | النص السامري | النص العبري |                            |
|---------------|--------------|-------------|----------------------------|
| ۲۳۰           | ۱۳.          | 14.         | آدم ولـــد شيث وعمره:      |
| Y . 0         | 1.0          | 10.         | وشيث ولد آنوش وعمره:       |
| 17.           | V. T. Ch     | 9.          | وآنوش ولد قينان وعمره:     |
| 14.           | ٧٠           | ٧٠          | وقينان ولد مهلائيل وعمره : |
| 170           | ٦٥           | ٦٥          | ومهللائيل ولديارد وعمره:   |
| 777           | 75           | 177 :       | ويارد ولد أخنوخ وعمره      |
| 170           | 70           | 70          | وأخنوخ ولد متوشالح وعمره:  |
| 144           | ٦٧           | ١٨٧         | ومتوشالح ولدلامك وعمره:    |
|               | 1V           | 144         | توشالح وللدلام ك وعمسره .  |

يقول د . عبد العظيم المطعنى تعليقاً على هذه الاختلافات : « . . أكثر ما يكون التفاوت بين كل من التوراتين العبرية والسامرية من جهة ، واليونانية من جهة أخرى ؛ فقد اتفقت الأوليان على أن آدم - عليه السلام - حين ولد شيئاً - عليه السلام - كان عمره ١٣٠ عاماً . . بينها خالفت اليونانية وقالت : إن عمره كان ٢٣٠ سنة ؛ فأيها صادق وأيهها كاذب ؟! . . وهكذا في بقية الأرقام فإنك تجد اليونانية تعلو بالرقم المقابل لما في غيرها .

وقد اختلفت النسخ الثلاث في عمر يارد حين ولد ابنه أخنوخ ، فقالت العبرية انه كان ١٦٢ كان ١٦٢ سنة ، وقالت اليونانية إنه كان ٢٦٢ سنة . وقالت اليونانية إنه كان ٢٦٢ سنة . !! فالحق يا ترى مع مَنْ ؟! . . العلم لله وحده . ثم اتفقت العبرية مع اليونانية ، ولأول مرة في تحديد عمر متوشالح حين ولد ولده لامك ، فهو فيها ١٨٧ سنة ، بينها هو في السامرية ٢٧ سنة . . ؟! . . فها هو سِرُ هذا الاختلاف ، وأيها هو الصحيح ؟! . . العلم لعلام الغيوب . وتعود النسخ الثلاث فتتفق على تحديد عمر نوح حين جاء الطوفان فهو فيها جميعاً ٢٠٠ سنة ؟! . .

هذه الاختلافات تفيدنا في هذه الدراسة من ناحيتين : أولاهما : فيها تكذيب صارخ لدعوى واضعى الرواية الهزلية ، الذين يدعون أن التوارة لم تحرف بل هي مصونة بيد مَنْ انزلها . وأنها موجودة بيد كل الطوائف على صورة نصية واحدة . إذ لو كانت كها يقولون لما وجدت فيها تلك الاختلافات الفاضحة .

وثانيهما : تؤكد هذه الاختلافات - عقيدتنا نحن المسلمين - في أن التوراة الحالية ليست وحياً . وإنها هي من عمل البشر .

وبقيت المسألة الأم . . وهي هل أدرك نوح آدم عليهما السلام ؟! . . وجرياً على

طبيعة النصوص المقدسة (؟!) فإن نفس الاختلاف الذى نراه فى أكثر قضايا التوراة نراه هنا فى مسألة إدراك نوح آدم – عليهما السلام – ونأمل ألا يروعك حجم الخلاف بين النسخ الثلاث ( المقدسة ) ؟! ، في نفى هذه الحقيقة أو اثباتها ، وأن تكون قد تعودت معنا أن القول بالشيء وضده ، بل ونقيضه ظاهرة كثيرة الشيوع فى أسفار الكتاب المقدس المصون بيد مَنْ انزله ؟!! . .

أما التوارة العبرانية فتقول: لا . . لم يدرك نوح آدم . . فنوح ولد بعد موت آدم بهائة وست وعشرين سنة ؟!! . . فانظر حجم الخلاف بين هاتين التوراتين المقدستين في مسألة ميلاد نوح - عليه السلام - إحداهما تقدم ميلاده على الأخرى بـ ٣٧٩ سنة ، والثانية تؤخره بنفس الرقم . فهل في الوجود مَنْ يصدق أن هذا كلام موحى من عند الله ؟! . . يا سبحان الله .

أما التوراة اليونانية المقدسة الأخرى فقد أغمت وأطمت . . فكذبت السامرية على طول الخط ، ثم صدقت العبرانية وكذبتها في آن واحد ؟! . . كذبت السامرية فقالت : لا . . لم يدرك نوح آدم ، وفي ذلك تصديق للعبرانية في « لا » هذه وكذبت العبرانية ؟ لأنها قالت : إن نوحاً ولد بعد موت آدم بر ٧٣٧ سنة . . ؟! !! هكذا والله العظيم ثلاثاً . .!!

وهذا الإضطراب في عرض حقيقة واحدة حمل كثيراً من الباحثين والمؤرخين على إهمال أقوال التوراة السامرية القائلة بإنّ نوحاً أدرك آدم - عليهما السلام - إذ لم يأخذ أحد من المؤرخين بهذا الرأى ، وأجمع المؤرخون على أن نوحاً لم يدرك آدم . . ومنهم أى المؤرخين - من رفض الاعتماد على النسخ الثلاث كلها - وهو المؤرخ اليهودى المعروف يوسيفوس ، الذى رفض الأخذ بأى قول من أقوال النسخ الثلاث المقدسة

(؟!!) . وشجرة الإنسان في التوراة تعد من آدم إلى نوح عليهما السلام ، عشرة أجيال على اختلاف مجموع الأعمار من نسخة إلى أخرى . . وتعد من نوح إلى ابراهيم - عليهما السلام - عشرة اجيال كذلك . . وتقول إن مولد ابراهيم كان بعد الطوفان بـ ٢٩٢ عاماً فحسب . . ؟! أما النسخة اليونانية فتقول : إن مولد ابراهيم - عليه السلام - كان بعد الطوفان بـ ١٠٧٢ عاماً .

أما السامرية فترى ميلاده بعد الطوفان بـ ٩٤٢ عاماً . والمفروض أن هذه النسخ الثلاث صورة معبرة عن وحي الله الى موسى - عليه السلام - لكن هذا الاختلاف البين بالنسبة لميلاد ابراهيم بعد الطوفان مثل الاختلاف الذي سبق بالنسبة لمولد نوح من وفاة آدم – قبلًا أو بعداً – في أن الاختلافين كلاهما دليل قاطع الى حد اليقين بأن التوراة الحالية ليست هي وحي الله الي موسى - عليه السلام - وفيها تكذيب صريح لدعوي مَنْ يدعى أن النسخ الثلاث لم تختلف بل هي على صورة واحدة بيد جميع الطوائف. . ؟!! ٣ .

● فإذا كانت تقديرات بداية عمر آدم عليه السلام وأبنائه متضاربة في هذه الكتب التي يعتمد عليها التوراتيون . . فأتَّى لنا تحديد بداية عمر الإنسان بعشرة آلاف عام أو

في هذه القضية ، يدلي الدكتور ( موريس بوكاى ) بشهادته كعالم ممن عنوا بالدراسات العلمية ومقابلتها بالكتب المقدسة : « · · · إننا نجهل التاريخ التقريبي لظهور الإنسان على الأرض ، غير أنه قد اكتشفت آثار لأعمال بشرية نستطيع وضعها قبل الألف العاشرة من التاريخ المسيحي دون أن يكون هناك أيّ مكان للشك . وعليه؛ فإننا لا نستطيع علمياً قبول صحة نصّ سفر التكوين الذي يعطى أنساباً وتواريخ تحدد أصل الإنسان ( خلق آدم ) بحوالي ٣٧ قرناً قبل المسيح . وربها استطاع العلم في المستقبل أن يحدد لذلك تواريخ فوق تقديراتنا الحالية . غير اننا نستطيع أن نطمئن إلى أنه لن يمكن ابداً إثبات أنّ الإنسان قد ظهر لأول مرة على سطح هذه الأرض منذ ( ٥٧٣٦ ) سنة ، كما يقول التاريخ العبرى في ١٩٧٥ م ، وبناءً على ذلك فإن معطيات التوراة الخاصة بِقَدَم الإنسان غير صحيحة " . . !!

● وفي دراسة موضوعية لـ د . أدموند جاكوب [ Edmond Jacob ] ، يقول : الن أقدم نص عبرى للتوراة يرجع عهده الى القرن التاسع بعد الميلاد : هذا إذا وضعنا الحاسر التي تختلف طفيفاً عن النص الكلاسيكي ، وبعض مخطوطات ناقصة الوصايا العشر التي تختلف طفيفاً عن النص الكلاسيكي ، وبعض مخطوطات ناقصة ترجع للى القرن الخامس بعد الميلاد (كنيسة القاهرة ) . وتُعد الترجمة السبعينية septante أول ترجمة ، وهي باللغة اليونانية ، ويرجع تاريخها للى القرن الثالث قبل الميلاد ، وقد قام بها يهود الإسكندرية وعلى نصها اعتمد كتاب العهد الجديد ، وقد ظلّت معتمدة عام بها يهود الإسكندرية وعلى نصها اعتمد كتاب العهد الجديد ، وقد ظلّت معتمدة المسيحي هي المخطوطات المحفوظة باسم [ Codex Vaticanus ] في الفاتيكان ، و المسيحي هي المخطوطات المحفوظة باسم [ Codex Vaticanus ] في الفاتيكان ، و المخطوطين للى القرن الرابع بعد الميلاد . أما فيها يخص توراة القديس إيرونيمس المخطوطين للى القرن الرابع بعد الميلاد . أما فيها يخص توراة القديس إيرونيمس القرن الخامس بعد الميلاد ، وتلك هي الطبعة التي سميت بـ Vulgate بسبب إنتشارها الواسع بعد القرن السابع من العصر المسيحي . ولنذكر أخيراً المدونات الآرامية والسريانية ، وهي جزئية غير كاملة .

لقد سمحت هذه المخطوطات المختلفة للمتخصصين بأن ينتهوا إلى أعداد النصوص المسهاة و بالمتوسطة ، وهي شيء أشبه بحلول وسط بين مختلف النسخ . أيضاً هناك مجموعات تحتوى ، بين دفتيها وجنباً إلى جنب ، على النسخ المختلفة ، أي : العبرية واليونانية واللاتينية والسريانية والأرامية وحتى العربية ، وذلك هو الكتاب المقدس الشهير بنسخة والتون ( Walton) ( لندن ١٦٥٧) ، ولنضف : حتى نكون كاملين ، إن الإختلاف بين الكنائس المسيحية حول مفاهيم الكتب المقدسة كان من شأنه أنه لم تقبل كنائس نفس المذاهب نفس الأسفار بالتحديد . كما أن ليس لها حتى الأن رأى واحد في الترجمة ، حتى في نفس اللغة ، وتطمع الترجمة المسكونية الجارية للعهد القديم الى الانتهاء لنص شامل مركب : هو كتاب يهدف إلى توحيد النصوص يقوم به كثير من الخبراء الكاثوليكيين والبروتستانت . وبهذا تتضح ضخامة ما أضافه يقوم به كثير من الخبراء الكاثوليكيين والبروتستانت . وبهذا تتضح ضخامة ما أضافه

الإنسان الى العهد القديم ، وبهذا أيضاً يتبين القارىء التحويلات التى أصابت نصّ العهد القديم الأول من نقل الى نقل آخر ، ومن ترجمة الى أخرى ، بكلّ ما ينجم حتماً عن ذلك من تصحيحات ، جاءت على أكثر من ألفِ عام » . .

• ويقول ( د . موريس بوكاى ) فى كتابه ( دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة ) : إنه عندما جاء العصر الحديث لم يعد فى استطاعة ناشرى الكتاب المقدس الاحتفاظ بهذه القوائم الوهمية للفترات الزمنية التى تفصل بين ابراهيم وآدم وتقود الى تحديد تاريخ هذا الأخير بحوالى ثهانية وثلاثين قرناً قبل المسيح ، ولأن هذا التقدير خاطىء بلا أى جدل ، كها أن خطؤه يأتى مع الغلط الذى تحتويه التوراة عن المدة بين آدم وابراهيم التى يعتمد عليها التراث اليهودى دائهاً لتحديد تقويمه ؛ فقد أصبح الناشر الحديث يكتفى بحذف هذه التقديرات الوهمية ؛ لأنه لم يعد معقولاً فى القرن العشرين حساب الزمن بالاعتهاد على مثل هذا الوهم » . . !!

● ومن المفارقات المضحكات المبكيات في رواية ( الطوفان ) بالتوراة أن يعترف الأب ( ديفو ) (R . P . de vavx) الأستاذ بمدرسة الكتاب المقدس بالقدس في تعليقاته على سفر التكوين بأنه لا يوجد في التوراة رواية واحدة فقط عن الطوفان . بل هناك روايتان وحررت احداهما في عصر مختلف عن الأخرى ، الأولى الرواية اليهودية التي ترجع الى القرن التاسع قبل الميلاد ، ثم الرواية الكهنوتية التي ترجع الى القرن السادس قبل الميلاد والتي اخذت هذا الاسم لأنها مؤلفة من كهنة ذلك العصر ، والغريب أن الروايتين تتشابكان وتتداخل عناصر إحداهما في عناصر الأخرى ، والأكثر غرابة في رأى الأب ( ديفو ) أن الرواية الكهنوتية تحدد زمن الطوفان بأنه حدث عندما كان عمر نوح ( ٢٠٠ ) عاماً ، وحسب التواريخ الوهمية فإن الاصحاح الخامس من كان عمر نوح ( ٢٠٠ ) عاماً ، وحسب التواريخ الوهمية فإن الاصحاح الخامس من العلى الذي أغرق الحياة والأحياة كما تقول التوراة بكل الأرض ؛ حدث بعد ١٦٥٦ عاماً من خلق آدم ، وحسب تقديرات التوراة أيضاً نفهم أن ابراهيم ولد بعد الطوفان عاماً من خلق آدم ، وحسب نصوص التوراة أن ابراهيم عاش في حوالى ١٨٥٠ به ١٨٥٠ عاماً ؛ والثابت أيضاً حسب نصوص التوراة أن ابراهيم عاش في حوالى ١٨٥٠ به ١٨٥٠ عاماً ؛ والثابت أيضاً حسب نصوص التوراة أن ابراهيم عاش في حوالى ١٨٥٠ به عاماً ؛ والثابت أيضاً حسب نصوص التوراة أن ابراهيم عاش في حوالى ١٨٥٠ به عاماً ؛ والثابت أيضاً حسب نصوص التوراة أن ابراهيم عاش في حوالى ١٨٥٠ به عديد

ق . م ؛ مما يعنى أن زمن الطوفان وبالتحديد قد وقع قبل المسيح - عليه السلام - بها لا يقل عن ( ٢١ قرناً ) : ولا يزيد بحال من الأحوال عن ( ٢٢ قرناً ) !!

تذكروا هذا قرائي الكرام . .

وتذكروا جيدا الأرقام التي أقولها . . وساءلوا علماء الكتاب المقدس من يهود ومسيحيين ؛ فلن ينكروا هذه التقديرات لأنها مثبوتة في أغلب نسخ الكتاب المقدس . !! ثم تذكروا جيداً أن التوراة ذكرت أن الرب حزن لأنه خلق هذا الإنسان الذي أفسد في الأرض ، فقرر أن يبيد جنس الإنسان ، والنص من الاصحاح السادس من سفر التكوين :

(٦) فَحَزِنَ الرب أنه عَمِلَ الإنسان في الأرض وتأسّف في قلبه (٧) فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته . الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السهاء ، لأني حزنت أنى عملتهم . . » . !!

وكأن الرب كان لا يعلم ماذا سيكون ممن خلق ؛ فندم داخل نفسه - حاشالله - وقرر عقوبة الإبادة للإنسان بل والبهائم ودواب الأرض وطيور السماء . . !!

وتقرر التوراة أن الطوفان مكث أربعين يوماً غمر خلالها الأرض ، وغطى حتى الجبال الشامخة . . وأترك لكم الرواية التوراتية بنصها الصريح بالأصحاح السابع : « . . تعاظمت المياه فتغطت الجبال (٢١) فهات كل ذى جسد وكل الزحافات التى كانت تزحف على الأرض وجميع الناس (٢٢) كُل ما فى اليابسة مات (٢٣) فَمَحا الله كُل قائم كان على وجه الأرض . الناس والبهائم والدبابات وطيور السهاء فامنحت من الأرض ، وتبقى نوح والذين معه فى الفُلكِ فقط (٢٤) وتعاظمت المياه على الأرض مائة وخسين يوماً » . .

• إذا . . حسب رواية التوراة أغرقت المياه كل أنواع الحياة والأحياء وابتلعت الحضارات القائمة ؛ حتى نشفت الأرض . . ولم يكن آنئذ أحياء سوى من كانوا فى سفينة نوح . . !!

وهذا الحدث - حسب تقديرات التوراة - أذكركم إن كنتم نسبتم ، وقع قبل (٢٢) أو (٢١) قرناً من ميلاد المسبح . . !! والآن تنفجر القنبلة في وجوه المزودين على الله . فكل علماء التاريخ والحضارات ، وعلماء الآثار والأنسنة يؤكدون أن في هذا التاريخ بالذات كانت هناك عدة حضارات مزدهرة بالأرض لم يصبها اى سوه ، وانتقلت أطلالها وسلمت رايات حياتها إلى أجيال تليها دون أى سوه . . ويقرر ( د ، موريس بوكاى ) - على سبيل المثال لا الحصر أن مصر على سبيل المثال ، إن صح زمن الطوفان التوراتي كانت تعيش في الفترة الوسطى من حكم الفراعنة ، تلك الفترة التي تلت نهاية الدولة القديمة . . ويُعكل ( د . بوكاى ) بالحرف قائلا : ( . . . وبالنظر الى ما نعرف عن تاريخ هذا العصر ؛ فإنه يكون مضحكاً القول بإن الطوفان قد دَمّر في ذلك العصر عن تاريخ هذا العصر ؛ فإنه يكون مضحكاً القول بإن الطوفان قد دَمّر في ذلك العصر

### ● لوثة البحث عن سفينة نوح:

ولعل هذا التاريخ الوهمي لزمن الطوفان ، وهو زمن قريب جداً من حياتنا البشرية . . . هو الذي أصاب كثيراً من صحفيي أمريكا والغرب بلوثة إسمها ( لوثة فُلك نوح ) . . حتى عمت هذه الحمى بعض علماء الآثار . . ومنهم العالم الأمريكي ( جون ليبي) ؛ الذي قال لأثريين مرموقين انه رأى في الحلم المكان الدقيق الذي استقر فيه فُلك نوح النبي ، وأنه طاف حول جبل أرارات بعد هذا الحلم للعثور عليه فطاردته الدبية ، ومرض بذات الرئة ، وأوشك على أن يموت بسقطة سيئة ، ولم يرهبه شيء بعد سوى السن ، ففي سنة ١٩٦٩ ، وبعد سابع تسلق قام به لجبل ارارات ؛ قرر ( جون ليبي ) حزيناً أن يتوقف عن تسلق الجبل لأن سنيه الثلاث والسبعين لم تعد تسمح له بالتسلق مرة أخرى ، ومع أنه يعترف للجميع بأنه لم يعثر على أي أثر للفلك ، فهو واثق بكل صفاء من أن الفلك موجود هناك بانتظار سعيد الحظ الذي سبعثر عليه ، فها اثنين وعشرين قرناً قبل ميلاد المسيح بالشيء الذي يمحو اثر هذا الفلك !!!

وجبل ( ارارات ) الذي ذكرت التوراة أن سفينة نوح رست عليه ، هو جبل يرتفع مهيباً فوق سهول تركيا الشرقية . . !! وينتصب منعزلاً متشامخاً الى ارتفاع ( ٤٢٦٧ متراً) فوق السهول ، في أطول منحدر متناسق في العالم ، ويبلغ قمة تكتسى بالجليد الدائم والثلوج في منظر ساحر خلاب . . !!

لكنّ القرآن الكريم - وهو أصح وثيقة على وجه الأرض - يؤكد فعلاً أن فُلك نوح رسا على جبل يسمى ( الجودى ) . . فهل ( الجودى ) هو ( ارارات ) ؟! . . هذه مسألة مازالت قيد البحث . . وإن كانت بعض الآراء تتجه الى أن ( الجودى ) هذا هو جبل بجزيرة العرب . . ويؤكد الباحث الامريكي ( جوردون جاسكيل ) : أن معظم المسلمين مع عدد كبير من النصارى واليهود الشرقيين لا يعتقدون أن الفلك رسا على الرارات ) ؛ خاصة أن علوم الإحاثة تؤكد أن كلمة ( أرارات ) قبل عشرين قرناً قبل ميلاد المسيح بل وأقل كثيراً من هذا التاريخ لم تكن تعنى في ذلك الحين جبلاً محدداً ، بل منطقة واسعة جداً سميت فيها بعد ( ارمينيا ) ، وهي تشمل في هذا التاريخ الذي حددته التوراة على أجزاء من تركيا الحديثة ، وإيران ، والعراق ، والاتحاد الذي كان سوفيتيا ، ومئات من القمم . . !!

• وهذا (التخبيل اليهودى) جعل الأرمن واثقين أن فُلك نوح رسا فوق جبلهم المقدس (ارارات) وظلوا زمناً مقتنعين ان أحداً لم يفكر بعد نوح أن يتسلق قمة الجبل، وأن أحداً لا يستطيع حتى أن يصل اليها إن فكر . . لما هى عليه من الارتفاع فضلاً عا نسجوه حول هذا الجبل من أساطير . . ولهذا ذهلوا عندما قام البحاثة الالمانى (ج . خريدريك باروت) . بتسلق الجبل واصلاً إلى قمته فى عام ١٨٢٩ م ، متجاهلاً تحذيراتهم ومقدساتهم . . !! وبعد انتهاك هذه الحرمة الاسطورية التوراتية الأصل ، ومرور سنوات و (باروت) يتمتع بحياة طيبة ، تحولوا الى (نقيض الفكرة) فرددوا خرافة معاكسة ؛ بأن من يصل الى قمة ارارات ، لن يموت قبل سِنّ المائة . . !! وشاء الله أن يتسلق (ارارات) عشرات بل مئات المتسلقين ، بلغوا القمة ولم يعش واحد منهم إلى المائة على الإطلاق !! ومن المئات لم يمت حتف انفه بقمة الجبل سوى ثلاثة !!

● وعلماء نقد الكتاب المقدس ، في القرن العشرين يقررون انه قبل كتابة التوراة بزمن بعيد ، وجدت آثار ونقوش ببابل وآشور لوثنيين ، تروى قصة مثيلة لما جاء في سفر التكوين ، مع إبدال اسم ( نوح ) باسم ( اينابشتيم ) أو ( كسيسوثروس ) محددة أيام الطوفان بسبعة أيام . . وفي نقوش بابلية وثنية كان سبب حدوث الطوفان : أن الآلهة اغرقت الجنس البشرى بسبب ضوضاء صاخبة قام بها ابناء آدم ؛ حرمت الآلهة النوم !!

وهذه الرواية البابلية على سذاجتها ؛ نجد بين السطور فيها معنى عميقاً جداً يمكن أن نبرزه في أمرين :

الأول: أن الطوفان حدث فعلاً . .

الثانى : انه حدث فى زمن موغل فى القدم ، وأن بقايا من وحي إلهى وصلت الى منطقة بابل وآشور ، وزور فيها المزورون ، وخلطوا الحق بالباطل ، والحقيقة بالأسطورة.

• وتعترف الباحثة (كريستيان هيرالد) ؛ بأن كُل بعثات البحث عن فلك نوح تقريباً منذ الحرب العالمية الثانية عند جبل (ارارات) ، هي بعثات نظمها ومولها أمريكيون يعتنقون الكتاب المقدس حرفياً . . !! ويأملون من وراء عثورهم على الفلك أن يعطوا البرهان على صحة الكتاب المقدس . .!!

وبالفعل حاول ( المال اليهودى ) أن يشترى الذمم كعادته ، وأن يصنع شهادات الزور . . وأحد أصحاب التزييف اليهودى عامل في شركة لأنابيب النفط اسمه (جورج جفرسون جرين ) ، لا يعلم احد على جهة التحقيق أن كان غادر الجنوب الغربى للولايات المتحدة الامريكية ، حيث مقر عمله وسكنه التابع للشركة ، الى منطقة (ارارات ) ام لا ؟! . . ومع هذا فإنه عام ١٩٥٤ م ، اعلن أن بينها كان في طائرة عمودية تُحقوم فوق جبل ارارات في أحد أيام صيف ١٩٥٣ م ؛ اكتشف جسماً غريباً على الجبل ، فحام حوله على علق يقل عن ٣٠ متراً . مما جعله يلتقط مجموعة من الصور الفوتغرافية له . . و ( جرين ) - اليهودى - يؤكد ، ويقسم أن هذا الجسم ضخم ، وأنه شاهده على منحدر صخرى شاهق مغموراً كلياً بالجليد والانقاض ، مع خطوط متوازية من الالواح الخشبية الملتصقة بهيكل السفينة ؟! . .

ومع ان هذا الكلام كذب فى كذب ، تساءل الباحثون الجادون : هل كانت هذه الاخشاب من تكوين السفينة نفسها ؟! . . أم أنها مجرد وهم توهمه ( جفرسون جرين)؟! . . أم أنه مجرد تكوين صخرى غريب فظنه الرجل بقايا سفينة نوح ؟! . .

أغرب ما فى الأمر أن هناك (٣٠) شاهداً شهدوا كل على انفراد أنهم رأوا ست صور واضحة وكبيرة بيدى (جورج جفرسون جرين) . . وأحدهم اخبر بقدرته على الرسم ؛ فرسم هم كروكياً لأهم الصور التى رآها ، - بعينى خياله طبعاً - وأظهر الرسم جسماً مربعاً ضخهاً على حافة منحدر صخرى شاهق مطموراً كلياً أو شبه ذلك بالجليد والأنقاض ؟!!

وبغض النظر عن أن الـ ( ٣٠ ) شاهداً هم من أصحاب الذمم والضمائر الميتة ؟ فإن السؤال الحائر الذي لا جواب له : وما أهمية الشهود ما دامت الصور الست موجودة ؟! . .

لكن الجواب هو أن هذه الصور فقدت فيها بعد من ( جورج جفرسون جرين) . . !! ويعترف الباحث الأمريكي ( جوردون جاسكل ) بأنه حتى الآن ليس هناك أثر لصور جرين الثمينة !!

ومع أن (جرين) توفى عام ١٩٦٢ م . فإنه لم يعلم عنه فى المدة منذ ١٩٥٤ م التى اعلن فيها عن صوره المفقودة ، وحتى وفاته ؛ انه نظم بعثة للتحرى أو حتى طالب بها ، مع أن اكتشافه هذا كان يمكن أن يُدِرّ عليه الملايين ، بل لا أكون مغالباً إن قلت (المليارات)!! إنها المسألة كلها (زوابع فى فنجان)!!

• وتستمر سلسة الزوابع اليهودية الصنع ، من أجل إيجاد ولو مسهار أو قطعة خشب تؤكد صحة رواية التوراة عن فلك نوح ، فقد ادعى فرنسى مجهول الديانة يسمى ( فرنان نافارا ) أنه أخيراً وبعد ٢٢ قرناً قبل ميلاد المسيح أمسك بدليل مادى يعود الى ما قبل الميلاد . . !! وكان هذا الدليل المادى عبارة عن مجموعة قطع خشبية وجدها المتسلقون على الجبل فجمعها منهم . . !! وشهد عام ١٩٥٥ م موجات الدعاية الواسعة لمجموعة أخشاب ارارات ، وتولى مختبر اسبانى - ماسوني الإدارة - فحص

خلاياها ؛ فحدد عمرها بنحو ( ٥٠٠٠ سنة ) . وهو يالحسن المصادفات ومواتاة الأقدار نفس الزمن التقريبي لصنع الفلك !!

لكنّ الله عز وجل ينصر دينه بالبر والفاجر . . ويعزُّ الحق بالمسلم والكافر ؟ ففي اختبارين من رجال جادين في البحث العلمي ، أجريا في مكانين مختلفين بالأشعة الأيزوتوبية لعنصر الكربون ( ١٤) ، واحدهما في جامعة أمريكية والآخر في جامعة بريطانية ، تم كشف الحقيقة ، وأعلن أن سائر القطع الحشبية تعود الى تاريخ قديم حقاً . . لكنه لا يقل عن ١٤٠٠ سنة ماضية ولا يزيد عن ١٢٠٠ سنة ، وكلها على أية حال صُنعَ بعد ميلاد المسيح .

وشهادات الزور اليهودية أكثر من أن تحصى لرجال في مناصب حكومية أو علمية ، أو لأناس على فراش الموت ، يفشون السرّ الرهيب أن الفلك موجود على ارارات وأنهم رأوه بأعينهم ولمسوا أجزاء منه بأيديهم . . !! ثم يموتون كأن لـ ( سفينة نوح ) لعنة كلعنة الفراعنة . . تَكَس من يقترب منه ، أو حتى يفشى اسراره . . !!

ولا يهولنك قارئى الحبيب أن يشهد بمثل هذا الباطل رجل مثل السناتور الامريكى (فرانك موس) عضو لجنة الفضاء التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى ؛ فقد جازف بمنصبه - ولا مجازفة ما دامت أصوات اليهود معه - واعلن عام ١٩٧٤ م ؛ أن قمراً اصطناعياً التقط صوراً فوتغرافية لشى غير عادى على جبل ارارات ؛ وهذا الشىء هو بطبيعة الحال الفلك الذى صنعه نوح من قبل الميلاد باثنين وعشرين قرناً . . !!

ويروى الباحث والكاتب الامريكى (جوردون جاسكيل) قصة مغامرة قام بها هو وزوجته الباحثة (كريستين هيرالد) - على إثر هذا التصريح من رجل مسئول مثل (فرانك موس) - الى أرارات . . ويعترفون برجوعها خائبين . . ولم يعزيها في خيبتها سوى قول (فرويليخ ريني) مدير متحف جامعة بنسلفانيا المشهور بحفرياته الأثرية الخيالية ؛ عندما شيّل عن إمكانية العثور على فلك نوح : « . . أن كل شيء ممكن تقريباً في هذا العالم . ولكن إذا هناك شيء غير ممكن في علم الآثار ؛ فهو هذا الشيء بالذات »!! و (فرويليخ) صدق للغاية ؛ لأنه يعلم أن التاريخ الحقيقي لهذا الفكك

موغل فى باطن الآيام أكثر من اختفائه فى باطن جبل ( الجودى ) . . الذى مازلنا لا نعلم بالتحديد أين كان يقع ؟! . . ثم هل ما زال موجوداً أم أنه تزحزح الى باطن الأرض أو بالتحديد أين كان يقع ؟! . . ثم هل ما زال موجوداً أم أنه تزحزح الى باطن الأرض أو الى أرض اخرى أن اعتبرنا نظرية تزحزح القارات ؟! . .

العهد القديم (التورير اليهودى فى كتابهم ، لم يخدع سبعة عشر مليون يهودى فى العالم فحسب ، بل خدع ملايين مملينة من العالم المسيحي الذى يؤمن بقوة الدفع بها جاء فى العهد القديم (التوراة) . . !! مع أن كل الوثائق والمعلومات التاريخية بل والاثرية ، والمخطوطات تؤكد أن أن الديانة اليهودية والتوراة كها هى معروفة الآن - مع بعض والمخطوطات فى عهود متقدمة والحذوفات - قد ولدت أثناء الأسر فى بابل والمعروف فى التاريخ بالسبى البابلى لليهود ، والذى حدث مرتين خلال حكم الملك البابلى (نبوخذ نصر الثانى) ، وكان الأسر الأول عام ٩٧٥ق . م ، والثانى عام ٨٥٥ق . م .

ويعترف علماء مدارس نقد الكتاب المقدس أنه حتى الاسفار الأولى التى تبدأ بها التوراة قد أخذت شكلها الذى جاءتنا به من خلال وجود اليهود فى الأسر ؛ الذى استمر قرابة نصف قرن وانتهى عام ٥٣٨ ق . م .

● ويعترف [J. Finegan] في كتابه [J. Finegan] بأن التوراة الحالية لم يبدأ اليهود في تدوينها الا بعد النبي موسى – عليه السلام – بألف عام، وأن الأسر البابلي كان فرصة ثمينة لرجال الدين اليهودي مكنتهم من الإطلاع مباشرة على الوثائق المسهارية المدونة بالسومرية والبابلية ، والخاصة بخلق الكون والإنسان والحياة والموت والثواب والعقاب وغيرها كثير من المعتقدات وشعائر العبادة وطقوسها والمفاهيم والقيم الإجتهاعية السائدة في بلاد بابل ، وقد ادّى ذلك بطبيعة الحال الى تأثر مدوني التوراة بالموروث السومرى – البابلي : بشكل مباشر ، وبالتالي الى دخول كثير من مفاهيمه الى الأسفار التوراتية .

ويرى الفيلسوف والمؤرخ (رينان) أننا لم نعرف حتى عهود قريبة من تاريخ البشرية السحيق ، سوى ثلاث فترات أو ثلاث تواريخ وهي : تاريخ الإغريق ، وتاريخ بني

اسرائيل ، وتاريخ روما ، وبينها لا يزال تاريخ البشرية الحقيقي مجهولاً ومطموراً في قلب الأرض!!

ويقول المفكر الكبير ( جيمس فريزر ) : ( في الأونة الأخيرة إزدادت معلوماتنا عن التاريخ البشرى إتساعاً وغنى ، سواء عن طريق الكشوف الأثرية لعصور ما قبل التاريخ أو نتيجة لدراسة الأجناس البدائية على نحو أكثر دقة ، تلك الأجناس التي تقدم الينا صورة دقيقة - على نحو أو آخر - لمراحل التطور الإجتماعي المختلفة التي اجتازها قديماً أسلاف الأجناس المتحضرة . وقد تضافرت هذه العلوم الحدثة نسبياً على كشف القناع الى حد ما ، ذلك القناع الذي ظل مسدلاً حتى هذا الوقت على طفولة البشرية ، واخذت تتيح لنا أن ننفذ بأبصارنا - ان جاز لنا هذا التعبير - خلال الحائط المسمت الذي ظل حتى زمن متأخر حجر عثرة في طريق الباحثين عا وراء نطاق التراث الكلاسيكي ، وتكشف لنا آفاقاً تبدو لا نهائية للفكر البشري ونشاط الإنسان في التراث الكلاسيكي ، وتكشف لنا آفاقاً تبدو لا نهائية للفكر البشري ونشاط الإنسان في المراث ، وبلوغه حالة النضج الكامل في إطار الحياة الإنسانية المتحضرة ، . !!

إن فكرة ظهور آدم على السلام عليه الأرض منذ ( ١٠,٠٠٠ ) عام ، فكرة يهودية قلباً وقالباً . . وهى فكرة مهدومة تماماً لدى العلماء والآثاريين والمفكرين . . فضلاً عن تناقضها مع سائر المعطيات العلمية الحديثة . .

ففى ضوء التنقيبات الأثرية ، ميّز العلماء والباحثون مرحلتين رئيسيتين للاستيطان فى العراق القديم ، الأولى تشمل الاستيطان فى مقرات مكشوفة ( بموقع يسمى بردا ابلكا - محافظة التأميم ) ، ودلّ قياس عمر الآثار البشرية على أنها تعود الى قبل ( ١٠٠ ألف سنة ) . . !! والثانية وجدوا آثارها فى كهف شانيدر ( محافظة السليمانية ) تعود الى م و وقرية ( جرمو ) الواقعة شرقى ( جمجهال ) بالعراق ، تم الكشف عن مجموعات بيوت سكنية مبنية بالطين وأسسها من الحجارة ، ( ٣٠ بيتاً + بقايا عن مجموعات بيوت شخصاً ) ، ودلت على أن تاريخ بنائها تم فى حدود ( ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ميسته ودرية ودلت على أن تاريخ بنائها تم فى حدود ( ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ميسته ودرية ودلت على أن تاريخ بنائها تم فى حدود ( ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ميسته ودرية ودرية وداية على أن تاريخ بنائها تم فى حدود ( ١٠٠٠ ميسته ودرية ودرية ودرية ودرية وداية على أن تاريخ بنائها تم فى حدود ( ١٠٠٠ ميسته ودرية ودرية ودرية ودرية وداية على أن تاريخ بنائها تم فى حدود ( ١٠٠٠ ميسته ودرية والمين والمين ودرية والمين والمينون ودرية ود

فإن اخذنا بالنظرية التوراتية ؛ فإننا نتساءل : ترى هل هذه كانت مبانى آدم واولاده ، لأن هذا هو تاريخ ظهور آدم على الأرض توراتياً ؟! . . ام أنها مساكن عادية لأناس عاديين ؟! . . واذا كانت هذه مساكن آدم ، فها القول فى ما تؤكده علوم الحفريات من أن انسانا قديهاً سكن شهال وادى الرافدين قبل (١٠٠ ألف سنة قبل الميلاد) . . والله اعلم بها فى باطن الأرض تحت نفس هذه الآثار ، مما قد يكشف عن سكن الإنسان هناك قبل مليون سنة . .!!

واذا كان الإنسان الأول ظهر منذ عشرة آلاف عام فقط ، فبم يردون على ما عثر عليه العالم الكبير ( فلندرز بيترى ) [ Sir Flinders Petrie] فالرجل الكبير وبعثاته عثروا على حفريات لبشر عاشوا قبل ( ١٥٠ ألف ) عام قبل الميلاد . . !!

بل إن سائر كتب الحضارات والآثار التي تدرس بالجهاعات ترمز لأطول مرحلة وأقسى مرحلة حضارية عرفها الإنسان بمصطلح ( العصر الحجرى القديم ) [Palaeolithic] ويقدرون هذه المرحلة بمئات الآلاف من السنين ، ومنهم من يعيدها الى ما قبل المليون قبل الميلاد ، ومنهم من يحددها بـ ، ، ، ، ، ، ، سنة قبل الميلاد ، ويعجبني تعليق الدكتور ( سيد توفيق ) استاذ الآثار والحضارة المصرية - وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة على هذه الخلافات الرقمية ، في كتابه ( معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية ) بقوله : « . . يعزف الباحث الذي يتوخى الدقة العلمية عن ذكر الأرقام والسنين في العصر الحجرى القديم ، ولكن الهدف من ذكر الأرقام هنا للتقريب لا أكثر »!!

● إن معرفتنا بتاريخنا على الأرض هو كنز الكنوز بعد الإيهان بالله عز وجل وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وما ألطف قول العقاد : « قال منقب من أولئك المنقبين الذين عُرفوا باسم الحفريين : إن الناس قد بدأوا بالحفر في الآثار طلباً للذهب ولقايا الحلي والجواهر ، ثم عرف الناس شيئاً أنفس من تلك المعادن يبحثون عنه ويتهافتون على استخراجه وتحصيل : وهو التاريخ المقدس ، أو تاريخ المعانى العليا التى ترتفع به الى السماء ، ولها مستودع في جوف الرغام . . !!

وكل شىء يغليه الإنسان يحفزه إلى ذلك السِرّ الذى تقسمه الأرض والساء!!
وهو سِرّ لأن الأرض تداريه . لكنّ الساء لم توارِه . انها أمرتنا بالبحث والاستكشاف وإثارة الأرض وتقليب باطنها . . فباطنها لوح محفوظ ، غير ممنوع . . إنها موقوف على من يبحث . . ومَنْ يبحث على خطر . . والخطر هو الضريبة . . والضريبة عادلة لأن المردودات أعظم من الخطر .

ن لحتا العنان

حقسائق فى الأرض .. وأضاليل في التوراة .. وتضاربات في الاناجيل .. لكن السحاب ولو تكاثر .. لا يَسلُد عين الشمس !!

■■ يقول الله تعالى شأنه:

﴿ قل انظروا ماذا في السموات والأرض . . ﴾

" سورة يونس – من الآية ١٠١،

ويقول جَلَّ جلاله :

﴿ قُلْ سيروا في الأرضِ فانظروا كيف بدأ الخلق ﴾

« سورة العنكبوت الآية ٢٠ »

ان القرآن الكريم أول كتاب يعرفه البشر يدعو الى علم متخصص فى دراسة طبقات الأرض الرسوبية ، واستجلاء ما طوته من حفريات وآثار في قلبها . . » وهى الدراسة التي يسمونها الآن [ Geochronoiogic Study ] أى الدراسة ( الجيوكرونولوجية ) !! ولأننا كبشر لم نحضر خلق السماء ولا خلق الأرض ولا خلق أنفسنا ؛ فتح لنا الله عز وجل باب البحث في هذه الحقائق التي نعيشها وتغمرنا ونحن جزء منها ؛ لنرى . . ونفهم !! يقول الله تعالى : ﴿ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ﴾ . .

«سورة الكهف-الآية ١٥١

والذى لم يُشهدنا وهو الخالق جَلّ وعلا ؛ هو نفسه الذى أراد منّا أن نسير ( فى الأرض ) . . !! والسير ( فى الأرض ) . . !! والسير ( فى الأرض ) . . وننظر ( فى الأرض ) . . و ( النظر فى السموات ) و الأرض) بطبيعة الحال يختلف عن ( السير على الأرض ) . . و ( النظر فى السموات ) و النظر فى الأرض ) . . !! إن النظر فى الأرض ) غير ( النظر الى الارض ) . . !! إن

القرآن الكريم يزن الحروف بميزان أشد وأقوى حساسية وتقديراً ودقة وتحديداً وعمقاً من ميزان الذهب !! فالحرف ( في ) هنا يعنى ( العمق لا السطح ) ويعنى ( الانفعال والانغياس والعمل التجريبي والبحث العلمي ) !! وحرف ( في ) يعنى عمل المجتبات العلمية للأرض . . والحفر في طياتها . . والغوص الى أعهاقها . . واستكشاف مكنوناتها واستجلاء غوامضها . . !! وبدات الوقت يعنى الطيران في السهاء ، وشق أجواز الفضاء والتعرف الى آثار قدرة الله . . !!

إن الذين ساروا في السهاء ، ونظروا ( في ) السهاء ؛ اكتشفوا الكثير مما يملأ
 المجلدات العلمية ، وأسس علوماً أخرى ، وبنى حقائق مكان النظريات . .

يقول ( جوناثان نورثون ليونارد ) في كتابه ( السفر الى الكواكب ) ما نصه : ( من الشائع أن الفضاء البعيد عن الأرض بمسافة كافية كألف ميل فوق سطح الأرض تقريباً يعتبر فراغاً وتنسب اليه هذه الصفة عندما يكون موضعاً لأحاديث الناس ، وهذا لا يطابق الواقع ؛ فإن كلمة فراغ معناها الحالى من كلُّ شيء ، والفضاء ليس خالياً من كُلُّ شيء ، وإذا حملت اليه البارومترات العادية فإنَّها لا تسجل شيئاً من الضغط ؛ اي أن قرءتها تكون صفراً ، ولكنّ ذلك لا يعني إلا أنها ليست حساسة للدرجة التي تمكنها من الشعور بالمادة التي تحيط بها . . !! والفلكيون متفقون على أن فضاء ما بين السيارات مملوء بغاز رقيق للغاية مكوّن من جزئيات يدور كل منها حول الشمس في مدار خاص به كما توجد أيضاً جسيهات من التراب كأنها سيارات ضئيلة ، وهي تُري في ظروف مناسبة مكونة لشفق البروج ذلك الضوء الخافت الذي ينبعث من الشمس، ويمتد في المستوى الذي تدور فيه السيارات . والتراب والغاز هذان هما اللذان تتكون منهما السيارات ، وعندما تكونت المجموعة الشمسية تخلف التراب والغاز كما تتخلف أوراق الزرع بعد تقليم الأرض بعناية ؛ بل إن الفضاء حتى بعيداً عن حدود المجموعة الشمسية ليس خالياً تماماً ، وربها تكون كمية المادة الموزعة في فضاء ما بين النجوم تعادل كمية المادة التي تتكون منها جميع النجوم معاً ، بل إن فضاء ما بين المجموعات النجمية ذلك الفضاء المظلم الذي يمتد وحيداً عشرات الألاف من السنين الضوئية من أقرب نجم . . توجد فيه ذرات منفردة متباعدة معظمها من غاز الأيدروجين. وتقول نظرية الخلق المستمر إن ذرات الأيدروجين تُخلَقُ على الدوام في أعماق الفضاء البارد الساكن الواقع بين المجموعات النجمية ، وهي تأتي بطريقة مجهولة من مستوى مجهول من مستويات الوجود العاقل الحكيم المدبر ، وفي عدة بلايين من السنين تتجمع هذه الذرات وتتكاثف بالتدريج للي نجوم ومجموعات نجمية ) . . !!

● والذين نقبوا في الأرض .. وساروا في حفرها .. وقلبوا قليلاً من بعض طبقاتها، إكتشفوا أن ( الحاضر هو مفتاح الماضي ) .. !! بما دعا اللورد هاتون ( Hutton ) لل أن يقرر هذه الحقيقة ويعلنها للعالم في قوله ( عام ١٧٨٥ م) : [PRESENT IS THE KEY OF THE PAST] .. وبمعنى آخر : إذا سرنا في قشرة الأرض بعيون العلم والبحث ، سنقرأ تاريخها الجيولوجي الماضي .. !!

ان القرآن الكريم يعطى مفاتيح العلوم ويؤسس قواعدها ، للمتدبرين فيه . .

إن تاريخ الكون ، وتاريخ الأرض الجيولوجي كله نجده في آية واحدة ، هي قوله تعالى : ﴿ أَو لَمْ يَرِ الذِّينَ كَفَرُوا أَنْ السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كلّ شيء حي ﴾ . . ( سورة الأنبياء - الآية ٣٠) . .

بل إننا نجد مفاتيح علوم الفلك ، والجيولوجيا ، والجغرافيا ، والأحياء ، والأرصاد الجوية ، كلها جميعاً قد ذكرت في آيات ثلاث هي قوله تعالى : ﴿ ان في السهاوات والأرض لآيات للمؤمنين . وفي خلفكم وما يُبَث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السهاء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ﴾

"سورة الجاثية - الآيات ٣: ٥٥

● والذين ساروا في الأرض عرفوا بعض الملامح لحياة القدماء الأقربين مناً في التاريخ والإقامة . . وعرفوا بعض اللغات القديمة بل ولهجاتها التي تفرعت عنها . وعلى حد قول د . عبد العليم عبد الرحمن خضر ، في كتابة : ( المنهج الإيماني للدراسات الكونية ) : ( إذا سرنا في الأرض الأمكننا أن نستعيد تاريخ كوكبنا كله فصلاً

- والذين ساروا في الأرض وحددوا بداية زمن الحياة الحديثة أنها منذ حوالي ٧٠ مليون سنة قبل الميلاد ، وأسموها حقبة الأيوسين ، أى الفجر الوليد ، حددوا عصراً من عصورها اسموه عصر ( البليوسين ) أى العصر الأكثر حداثة ، وقالوا انه إستغرق ١٤ مليون سنة ، أى من عام ١٥ مليون ق . م ، الى بدء المليون سنة الأخيرة ق . م ، رأى أكثرهم أن أبا البشر ، المخلوق الإنساني الأول آدم عليه السلام هبط الى الأرض خلال هذا العصر . . وأنه خلال هذه الفترة أيضاً الـ ١٥ مليون سنة ق . م ، وجدت حفريات لحيتان شديدة الضخامة تنتمى اليها ، منها في اغلب الظن ( حوت يونس عليه السلام ) ، الذي ابتلعه زمناً . . ثم أفرج عنه من سجنه بأمر الله ليواصل الدعوة الى وحدانية الله . . !!

وفى فقرة بعنوان ( مستقبل العلم ) من كتاب الدكتور مصطفى محمود ( قراءة للمستقبل) يقول بمطلعها : ( عمر الإنسان على الأرض أكثر من مليون سنة . . ربا عشرة ملايين من السنين ) . . !!

•• وأنا لا استبعد أن آدم عليه السلام هبط الى الأرض فعلاً فى الفترة ما بين (١٥ مليون سنة ق . م ) الى (١٠ ملايين سنة ق . م ) . . !! وكون أقدم حفرية لإنسان وجدت تعود الى مليون وسبعهائة الف سنة ق . م ؛ لا يعارض أبداً وجود أقدم منها . . والبحث لا يزال مستمراً . . لكنّ المفاجأة أن البحث الآن يحاول العثور على شيء قبل عشرة ملايين سنة قبل الميلاد ؛ لأنهم عثروا بالفعل على هياكل آدمية تأكدوا بعد فحصها أنها تعود الى عشرة ملايين سنة قبل الميلاد . . !!

فقد أعلن البروفيسور (جوهانس هورذلر) العالم الذّرى في (سمنتيال) بسويسرا أنه لا يوجد دليل واحد على أن الإنسان من سلاسة القرد، بينها يوجد ملايين الأدلة على أن الإنسان إنسان، وانحدر من إنسان أول سكن الأرض في عصور سحيقة، وأعلن أن التجارب الواسعة التى أجراها أكدت على الإنسان منذ عشرة ملايين عام وهو يعيش متفرداً في إنسانيته ، وبعيداً جداً عن القرد . . !! وكانت المفاجأة الكبرى أن (هورذلر) قدم للمتحف الطبيعى بمدينة (بال) قطعة من الفحم بداخلها قطعة من فك إنسان ، يرجع تاريخها الى عشرة ملايين سنة ، وهذا التاريخ هو التاريخ الذى أمكن بالفعل الحصول على هياكل آدمية تعود اليه . . !!

ولعل فيها أعلنه العلامة (آسلي مونتاجيو) ؛ كفاية للردّ على ترهات التوراة والتوراتيين ولو لبسوا مسوحاً اخرى ، فقد اعلن عن اكتشاف جزء أمامى من فك سفلى آدمي في غرب (كانام) على الشواطىء الجنوبية لخليج (كافيروندو) ببحيرة (فيكتوريا نيانزا) في كينيا بشرق أفريقيا . وتقع أهمية هذا الفك السفلى فى أنه حديث المظهر من كافة الوجوه ، بمعنى أنه مشابه لفك سفلى الإنسان الحديث . وأكدّ مكتشفوه أنه استخرج من رواسب من الحين البليوسينى الأدنى . . ولا شك ان هذا الفك بالغ القِدَم ، وقد كان انسان كانام هذا (صاحب الفك المكتشف ) يعانى من سرطان فى منطقة الذقن ، وقد نيا السرطان فوق الذقن فى شكل ورم كبير ، على أنه ليس هناك منطقة الذقن ، وقد نيا السرطان فوق الذقن فى شكل ورم كبير ، على أنه ليس هناك شك فى أن انسان كانام كانت له ذقن كبيرة واضحة قبل أن يطمسها النمو السرطانى ، وهو مما يتواقق مع ما تواتر بأن الإنسان الأول كان ضخم البنيان .

إذاً هذا الإنسان كان يعيش فيها بين ١٥ مليون سنة ق . م الى مليون سنة ق م . . !!

• أما حفريات ( بارسبورو ) في نوفاسكوشا بـ ( كندا ) فقد أكدت وجود الإنسان

في هذه المناطق بها يراوح بين خمسة ملايين وعشرة ملايين سنة !!

وصدق ( بول أولسن ) أستاذ علم الجيولوجيا بجامعة ( كولومبيا ) عندما قال : "ستظل متحجرات بارسبورو تثير المجتمع العلمى لسنوات . وإن رؤية هذه الانواع المختلفة من المتحجرات والهياكل مطمورة في صخور تعود الى ملايين السنين تذكرني بأن طريق الحضارة البشرية لا تتجاوز رأس دبوس ؛ إذا ما قيست بمقياس الزمن طريق الحضارة البشرية لا تتجاوز رأس دبوس ؛ إذا ما قيست بأنني قزم الجيولوجي . وكلها وقفت أمام هذه الصخور القديمة الموغلة القدم شعرت بأنني قرم أمام عظمة الزمان » !!

وفرا كانت كل ردودنا العلمية السابقة لا تقنع التوراتيين من يهود وعرب ، وكشروا عن أنيابهم ونطحوا الصخر وهم يصرون ويثرثرون بأن آدم - عليه السلام وخد لأول مرة على الأرض منذ ستة آلاف أو ثهانية آلاف أو عشرة آلاف سنة ، على خلاف بينهم في التحديد ؛ فها ردهم لو اعتمدنا كلامهم - وصبرنا على ترهاتهم - في قول (آشلي مونتاجيو) أن موجات من الهجرة الجهاعية لبشر قدماء شقوا طريقهم حتى بلغوا الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية منذ تسعة آلاف عام مضت على الأقل ، بل إنهم من الراجح أنهم عاشوا هناك منذ زمن أبعد من هذا في المنطقة المعروفة باسم تيبرا ديلقويجو) ؟ !! كها نشر (مونتاجيو) جدولاً مؤكداً المعلومات لوجود البشر في امريكا الشهالية ، وبكثرة واضحة ، مع تحديد أعهار تقريبية لوجودهم . .

| الموقسع               | المنطقة                                                | عمر البقايا<br>التى عثر عليها |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| حوض بنتو              | مقاطعة ريفر سايد ، كاليفورنيا                          | + 4                           |
| بحيرة موهاف           | بحيرة موهاف ، جنوب شرقى كاليفورنيا                     | + 4                           |
| بحيرة بوراكس          | لحيرة بوراكس ، كاليفورنيا                              |                               |
| لينار دروك            | مقاطعة بيرشنج ، نيفادا                                 | +4                            |
| سلفر سبرنجز           | سلفر سبر نجز ، أريزونا                                 | TO. # V.TA                    |
| سيجنال بات            | مقاطعة سكوتس بلاف ، غرب نبراسكا                        | TV. # VV07                    |
| كهف فورت روك          | فورت روك ، أوريجون                                     | + 4                           |
| ايم كريك              | لايم كريك ، مقاطعة فرانتير ، نبراسكا                   | TO. # 4.07                    |
| ولسوم                 | مالقه ده نفا مدن کا                                    | 10. # 90YE                    |
| ندنهاير               | بالقرب من فولسوم ، نيومكسيكو                           | 40. # 4VV                     |
| ж                     | لل الجنوب من كولورادو - حدود ويومنج ، كولورادو الشالية | +1                            |
| للوفيس بورتاليس       |                                                        | Water Barrie                  |
| ريان,ورديس<br>بروبيشش | بین کلوفیس و بور تالیس ، وسط شرقی نیومکسیکو            | +1                            |
|                       | فیرو ، وسط شرقی فلوریدا                                | 1                             |
| وريت سولت ليك<br>مذ   | جريت سولت ليك ، يوتاه                                  | 1                             |
| هف جيبسوم<br>اندا     | جبال فرنشهان ، شرقی لاس فیجاس ، نیفادا                 | 11. # 1. 200                  |
| اندیا                 | الجزء الشمالي من جبال سانديا ، نيومكسيكو               | 10                            |
| وتشيز                 | هوایتووتر درو ، شهال غرب دوجلاس جنوب شرقی              | 10                            |
| Lot to the            | أريزونا                                                |                               |
| ف فتتانا              | جبال كاسل ، جنوب أريزونا                               | 10                            |

والعلامة (+) معناها فوق العدد المذكور . . والعلامة (#) معناها احتمالية الزيادة عن العدد ، أو النقصان عنه . . !!

• وتقدير عمر المُخَلّفات والأثريات أصبح الآن بمتناول البد، وبصور تقريبية وأحياناً تكاد تكون بالتحديد . . ومن هذه الطرق : طريقة الكربون المشع ، وتعتمد

على أن الكربون ذي النشاط الإشعاعي (كربون ١٤) ، الذي ينطلق في الجو نتيجة التفاعل بين الأشعة الكونية وبين النتروجين ، يدخل في تركيب جميع الكائنات الحية . وتحتفظ الكائنات الحية في خلال حياتها بنسبة ثابتة من (كربون ١٤ ) فيها تحويه أجسامها من كوبون وهذه النسبة ثابتة في كلُّ شكل من أشكال الحياة . وعند الموت يتوقّف تمثيل الكربون العادى وكربون ١٤ ، وتبدأ ذرات كربون ١٤ في التحلل . ويستمر تحلل ذرات كربون ١٤ بمعدل ثابت قدره ٣, ١٥ ذرة في الدقيقة من كلّ جرام واحد من الكربون . وقد أختبر معدل تحلل كربون ١٤ في عينات معروفة العمر ، فكانت نتائج الإختبار مرضية جداً وغاية في الدقة وقد دلت دراسات ( و . ف . ليبي ) وزملاته في جامعة شيكاغو على أنه بعد مضِي ٣٠ عاماً ، يكون نصف النظائر المشعة من كوبون ١٤ قد تحلل ، وبعد حوالي ( ١١١٣٦ عاماً ) لا يبقى من ذرات كربون ١٤ سوى ربُعها وهكذا . . وطريقة الكربون المشع تعطى نتائج يُعَوِّل عليها لتواريخ ترجع الى خمسين ألف عام الى الوراء . وإحدى مساوىء هذه الطريقة هي أننا اذا استخدمناها في تقدير عمر العظام مثلاً لاحتجنا الى بضعة أرطال من تلك العظام ، وليس في إمكاننا بحالٍ الأحوال ان نستغنى عن مثل هذه الكمية مما يُعْثَرُ عليه من بقايا العظام البشرية العظيمة القيمة ، على أنه من الممكن اجراء الاختبار على المواد المقترنة بالعظام ، ومن هذه تكون بضع أوقيات وافية بالغرض المطلوب لإجراء الاختبار.

ولإيضاح الوجهة العلمية التى تعتمدها هذه الطريقة يقول ( فرد هويل ) [HOYLE ولإيضاح الوجهة العلمية التى تعتمدها هذه الطريقة يقول ( فرد هويل ) [HOYLE غلى ٢ بروتونات و ٨ نيوترونات . . واتخذها العالم ( . . و . ف . ليبى ) فى الأبحاث التاريخية والأركيولوجية ( علم الآثار القديمة ) : كوسيلة من وسائل تحديد العمر الزمنى للصخور والأشجار المتحجرة على أساس أنّ نصف عمر هذه النواة يبلغ ٥٥٥٠ سنة . . وقد دخلت نواة ك ١٤ باب التاريخ نتيجة لفعل الأشعة الكونية . . والأشعة الكونية هى جسيهات ذات طاقة هائلة معظمها « بروتونات » تدخل جو الأرض من الفضاء الخارجي ، وطبيعة هذه الأشعة وأصلها تؤهلها للاصطدام بنوى الذرات الموجودة به أثناء إختراقها لجو الأرض . . ويتخلف عن هذا التصادم فتات غزيرة ، من الموجودة به أثناء إختراقها لجو الأرض . . ويتخلف عن هذا التصادم فتات غزيرة ، من

هذه الفتات « نيوترونات » خالصة تظل هائمة حتى تصطدم بنوى ذرات أخرى بالجو .. وأحياناً تصطدم بنوى النتروجين . . وعندما يحدث ذلك قد تلفظ نواة النتروجين بروتوناً ، وتتحول الى ك ١٤ تبعاً للتفاعل الذرى :

١٤٥ ( ن ، ب) ١٤٥

ومعنى هذا أن نواة النتروجين ( ٧ بروتونات + ٧ نيوترونات ) تمتص نيتروناً (ن) وتصدر بروتوناً (ب) ، وبذلك تتحول الى ك ١٤ ( ٦ بروتونات + ٨ نيوترونات ) . . ونتيجة لذلك يتكون ك ١٤ في جو الأرض بكميات قليلة . . ومن فضل الله تعالى علينا أن جعل تركيز الجو الأرض يوازن بين معدل تكوين ك١٤ ، ومعدل انحلاله ..!! وتستمد الكائنات الحية الكربون من الجو ، ومعظم الكربون الذي تمتصه الأجسام هو ك١٢ ( ٦ بروتونات + ٦ نيوترونات ) . . ولكنّ جزءاً ضئيلًا من الكربون الذي تمتصه الأجسام هو المهاكن غير المستقر ك١٤ الناتج بتأثير الأشعة الكربونية ، ومن ثم فإن نسبة ك ١٤ : ١٢١ في الأنسجة الحية للإنسان والحيوان والنبات على ظهر الأرض تتوقف على نسبة ك14 التي بالجو . وهذا بدوره يتوقف على التوازن بين معدل تكوين ك14 ومعدل إنحلاله ، ونصف عمر الإنحلال كمية ثابتة . . وليس من المحتمل أن يتغير معدل تكوين كـ18 كثيراً خلال عدة آلاف من السنين ، ومن ثم كان لنا أن نتوقع أن تكون نسبة ك14 الى ك17 التي بالجو - وبالتالى الأنسجة الحية - كمية معينة ، يمكن تحديدها . . لا تتغير تغيراً يذكر بمرور الزمن أو على الأقل خلال فترة تقدر بآلاف السنين . . !! ومن هنا استخدم العلماء ك١٤ لتاريخ العمر الزمني للصخور . . فعندما يموت حيوان أو نبات فإن جسمه يكف عن امتصاص الكربون من الجو ومن ثمّ فإن ك ١٤٤ الموجود بأنسجة الحيوان أو النبات ، والذي يأخذ في الانحلال ، لا يحل غيره محله من الجو . . وهذا معناه أن ك ١٤٤ لابد أن يختفي تدريجاً من الأنسجة الموتة الميتة. . !! فإذا أخذنا قطعة من نسيج ميت ، مثل الحشب . . وحللنا هذا النسيج بعنارة . . . بعناية؛ استطعنا أن نحسب نسبة ك١٤ : ك١١ في تركيبه . . كما أننا نستطيع أن نحس . نحسب نسبة ك ١٤٤ : ك ١٢٥ في النسيج الحي . . ومن ذلك يمكننا حساب عمر قطعة

الخشب الزمني، وبالتالى الوقت الذى مضى على موت الشجرة التى كانت قطعة الخشب جزءاً منها . !! بهذه الطريقة تمكن العالم « و . ف . ليبى » من أن يُرجع عمر بعض قطع الأشجار من فصيلة السيكاريا الى ١٥٠٠ سنة ؛ وقد روجع هذا التقدير على تقدير آخر مستمد من طريقة عَد حلقات الشجرة المحيطة . . وجاءت النتائج متطابقة الى حد كبير . . » !!

لكن بكل أسف ثبت أنه لا يمكن استخدام طريقة انحلال النواة ك التي ، في تقدير عمر الأرض ؛ لأن نواة الكربون ك التي اتخذها العالم " و . ف . ليبي " كوسيلة في أبحاثة . لا تعطينا إلا عمر زمني ( ١١١٠٠ ) سنة فقط تقريباً للأحجار والأشجار المتحجرة . . !!

فهذه طريقة عديمة الجدوى في تقدير عمر الأرض ؛ لأن الأرض من القدم بحيث إن أية كمية من ك ١٤٤ كانت بها عند بدء الخلق لا يمكن ان يظل أى جزء منها باقياً الى الآن . . فلا شك أنها ستكون تلاشت منذ ملايين السنين !!

كيف إذاً وصلوا إلى تقديرات حقيقية أو قريبة جداً من الحقيقة لعمر الأرض
 وبدء وجود الخلائق ومنها الإنسان الأول ؟! . .

لقد بحث العلماء عن نواة يبلغ نصف عمر إنحلالها أكثر من ( ٢٠٠٠ مليون سنة). . وهذا كان من الصعوبة الرهيبة للندرة الشديدة . . وبالفعل - وبمشيئة الله وحده وتوفيقه لاتباعهم المنهجية القرآنية دون أن يدروا ، وتوصلوا الى وجود عنصرين فقط يخدمان هذا الغرض . . بالسير في أرض الله . .

الأول: الأورانيوم (يو ٢٣٨) . . ( ٩٢ بروتوناً + ١٤٦ نيوتروناً ) . والذي يبلغ نصف عمره ٢٥١ ملايين سنة . . وهذا العنصر غير مستقر بسبب القوى الكهربائية الكبيرة التي بنواته . . فهذه القوى تسبب قذف فتات صغيرة من النواة من وقت لآخر، وما أن يقذف جزء ؛ حتى تقذف أجزاء أخرى في تتابع سريع ، وتستمر العملية حتى ينتهى الأمر بنواة مستقرة . . وهذا الجزء الذرى المقذوف هو في الواقع عبارة عن نواة عنصر الهليوم التي تتكون من ( عدد ٢ بروتون + عدد ٢ نيوترون ) . . ولعل هذا ما

يحدث بالفعل عندما تنقص القوى الكهربائية الى الحد الذي يجعل للقوى النووية . . ويتحول الاورانيوم في نهاية الأمر الى رصاص . .

الثانى الراديوم يو ٢٣٨ ، من أقدم العناصر الموجودة فى الصخور الأرضية والتى يعتبرها العلماء نوعاً من ساعات التوقيت التى بواسطتها توصلوا الى الأزمنة السحيقة التى مرت بها الأرض . . فقد أوجدها الخالق الأعظم الله جل جلاله فى الطبيعة لكى نسير فى الأرض . ونعرف كيف بدأ الخلق ، ونحسب الوقت الذى مضى على تبلورها بعد بدء الخلق . !!

وذرات اليورانيوم يو ٢٣٨ من أثقل الذرات المادية . . ولذلك فهى غير مستقرة كها علمنا . . فهى تتحطم . . أو تتجزأ . . او تنقسم ببطء شديد الى مركبات أبسط . . ويصاحب ذلك الانقسام والتجزؤ والتحطيم انطلاق طاقات كامنة رهيبة حتى تخمد تماماً . .

لقد تحولت الى رصاص . .

وقد وَجِدَ بالتجربة ان جراماً واجداً من اليورانيوم ينتج في العالم الواحد بهذه الطريقة ما حجمة بين بين من الجرام ، من الرصاص . . !! ومن ذلك نستنتج أنه لكى يتحول نصف جرام أورانيوم يو ٢٣٨ الى رصاص ؛ فإن الزمن اللازم لذلك هو (١٥٥ ملايين سنة ) . . !! أي أن الذي يحدث هو تحول الاورانيوم يو ٢٣٨ خلال ١٥٥ سنوات الى ( رصاص ) وهو ما يرمز له علمياً بـ ( ر٢٠١) ( ٨٢ بروتوناً + ١٢٤ نيوتروناً ) م ويجب ألا يفهم القاريء الكريم ان هذه العملية هي التي تحدث عند إنتاج القنبلة الذرية . . فعملية إنحلال الأورانيوم التي ذكرناها ما هي الا عملية الإشعاع الطبيعي للأورانيوم ، بمعنى أن ما يحدث له اذا ما تُرك في حالته الطبيعية وقتاً كافياً هو كل ما يحدث . . أما إنشطار اليورانيوم فلا يحدث الا بمؤثر خارجي . . كما هو الحال عند إنتاج القنبلة النووية . . وذلك بإثارة النواة حين يضاف اليها النيوترون . .

ونحن اذا حللنا عينة من الصخر ، وحددنا ما تحتوى عليه الآن من يو ٢٣٨ . . ،

وإذا ما حددنا ما تحتوى عليه من (ر٢٠٦) . . ؛ لكان من الممكن تحديد كمية يو ٢٣٨ التي كانت موجودة في الأصل . .

. . ! ؟ IغU

لأن كمية (ر٢٠٦) هي بقية كمية يو ٢٣٨ ؛ التي إنحلّت منذ بدء الخلق وبرودة قشرة الأرض . . وما دمنا نعرف نصف عمر (يو ٢٣٨) ؛ فبعملية رياضية بسيطة يمكن تقدير عمر قطعة الصخر . .!! ولكن . . هذا لا يحدث إلا في ظل افتراض أنه لم يكن يوجد بهذا الصخر عند تكوينه أيّ نسبة من الرصاص . . فمن يضمن لنا أنه لم يكن يحتوى على شيء من الرصاص . . ؟! . . الأمر جدّ صعب فعلا . . ولا مجال أمامنا الا استلهام المنهجية من وحي قوله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » . .

فلنسر في الأرض كما فعل البروفسور «ك . باترسون» وزميله البروفسور « و . هايدن» اللذان كانايعملان بمعهد الصناعات الفنية ( التكنولوجيا ) بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية . . فلنسر مثلهما في الأرض . . سنجد حتماً قطعاً من النيازك التي أرسلت من الله عز وجل ، عقوبة مسمومة للكافرين . . ولنقم بتحليل قطعة ما من أي نيزك لا تحتوى على أورانيوم ألبتة . . بهدف تقدير كمية الرصاص التي كانت موجودة أصلاً منذ بدء الخلق في قطعة الحجر النيزكي ؛ لأن هذه الكمية لم يطرأ عليها تغير لعدم وجود أورانيوم يؤدي انحلاله الى زيادة كمية الرصاص بها . فإذا ما أخذنا بعد ذلك حجراً من نيزك سهاوي آخر يحتوى على الأورانيوم فلا نكون بعيدين عن الصواب اذا إعتبرنا أن الفرق بين كميتي الرصاص مرجعه الى انحلال الاورانيوم . .

ومن هنا - بحساب بسيط - يمكن تقدير عمر الحجر النيزكى الآخر . . ومنها نحسب عمر الصخور بالأرض . . وستعطينا النتائج أن كُلا منها يبلغ عمره ( ٤٥٠٠ مليون سنة ) . . !! ولما كانت عمليات التحول من أورانيوم الى رصاص تتم بانتظام أو بمعدل ثابت في جميع الأطوار ؛ فإن تقدير عمر الصخور بهذه الطريقة هو من أدق الطرق المعروفة لحساب عمر الارض الزمنى !!

• وهذا رَد آخر على التوراتيين يهوداً وغربيين وأمريكاناً وعرباً ، في خبر نشرته وكالات الأنباء العالمية ، ونشرته بعددها الصادر في ١٩٩٢/٦/١٩٤ ، صحيفة الاهرام، تحت عنوان (حواء . . كانت في آسيا أم في افريقيا) . . ؟!

ونَص الخبر: « وفقاً للسيناريو التقليدي ؛ فإن العالم كله هو من سلالة واحدة ، وكانت هذه السلالة تعيش على أرض الشرق الافريقي ، ثم انتشر ابناؤها الى مختلف انحاء الارض ، وهذه النظرية التي رسخت في الأذهان منذ زمن طويل قد يعاد النظر فيها بسبب اكتشاف حديث قد ينتج عنه نظرية جديدة . وقد توصل الى هذا الاكتشاف عالمان من علماء الآثار ، أحدهما صيني والآخر فرنسي ، بعد دراسة استمرت عامين ، ويرجح هذان العالمان ان الجمجمتين اللتين عثر عليهما هما من سلالة عاشت في الفترة التي سبقت الإنسان الحديث ، اي منذ حوالي ٥٠ الف سنة ، ويؤكد العالمان أن الجمجمتين هما لإنسان منصوب القامة ، وعاقل ، وقد عثرا عليهما بالقرب من نهري (كوان هيكو ) و ( هان ) في اقليم ( هوبل ) الصيني . ونشرت مجلة (نيتشر ) العلمية الأبحاث التي أجراها الأثريان ، وأشارت الأبحاث أيضاً الى أن الجمجمتين تشبهان إلى حد كبير جمجمة الإنسان الذي يعيش في آسيا الآن . . وهكذا فإنه كانت هناك حواء تعيش في آسيا قبل حواء التي عاشت في افريقيا منذ ٢٠٠ الف عام ؛ أما انصار النظرية القديمة فرغم تأكيدهم على اهمية الاكتشاف الجديد إلا أنه لن يغير حقيقة أنه كانت هناك حواء سوداء أفريقية عاقلة ومنتصبة القامة ١٠٠٠

• وبغضَ النظر عن الأسلوب الصحفى المعهود في نشر الخبر الهام ، بتحويله الى مادة للإثارة وجذب القارىء بالعنوان الذى لا علاقة له بالموضوع ؛ فإن الخبر أكد على أكثر من حقيقة . .

أولاها: ان القول بوجود الإنسان الأول بأفريقية في مطلع الأمر ما هو الا نظرية قديمة . . اذ العلماء يؤكدون ان منطقة جنوب غرب آسيا ( جزيرة العرب ) هي محل هبوط وسكنى الإنسان الأول . . ومن نفس هذه المنطقة ( جزيرة العرب ) انتشرت مسلالاته الى جميع بقاع الارض ، من هذا المكان الوسط . . وقد أظهرت الصخود



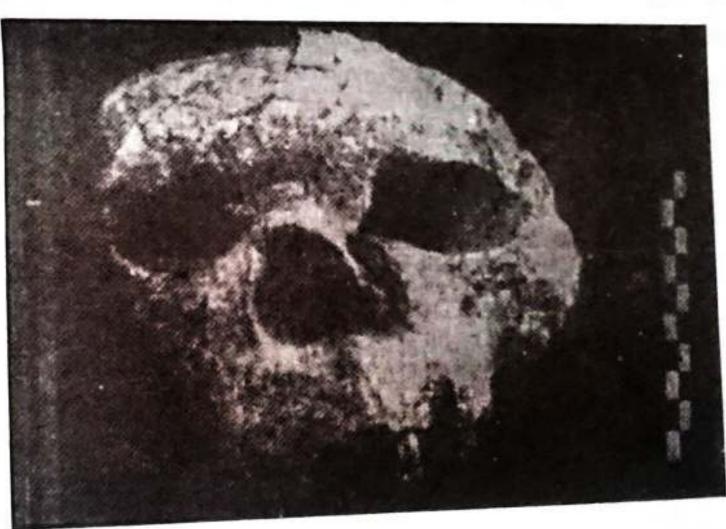

صورة لجمجمتين ثم اكتشافهما في الصين يرجع تاريخهما إلى حوالي ٢٥٠ ألف سنة .

الرسوبية التي تعود الى العصر البيلوسيني حفريات بشرية قديمة تؤكد هذه الحقيقة . فضلاً عن أن الصحارى الحارة اليوم كانت مناطق وافرة الخيرات مغطاة بالغابات المثمرة . . والحشائش الخضراء . .

ولربها مقدمة الخبر هي من تحرير الاهرام ؛ اذ الغرب وامريكا انتهوا منذ زمن الى حقيقة أن (آسيا) هي الوطن الأول للإنسان الأول .

ثانيها : ان وجود الإنسان في الصين منذ اكثر من ٣٥٠ ألف سنة ؛ يدل على أنَّ هذا الوجود تم من آخرين تناسلوا في زمن أبعد ، وانتشر نسلهم بالمناطق المجاورة .

وثالثها: ان كل الأرقام التي ذكرتها التوراة لبدايات الوجود البشري ما هي الا أوهام وتزييف . مما يسقط دعوى القداسة لهذا الكتاب . . ولكن مّنْ يتدبر . . !!

● ومن تطابق الكشوف العلمية الحديثة ، وأقوال النبى العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ، ما هو دلالة إضافية على أنه ما من كلمة لفظها النبى العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في علوم المستقبل واشارات الماضى الاكانت وحياً من الله . . « ان هو الا وحى يوحى » . .

ففي حديثه الشريف بصحيح مسلم ، عن ابي هريرة رضى الله عنه . أن رسول الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً » . . !!

فلفظة (تعود) لفظة يجب ان توزن بميزان اشد حساسية من ميزان الذهب . . إذ لا دلالة لها إلا أن ارض العرب كانت في حقبة قديمة مروجاً وأنهاراً . . ويبدو أن الله سبحانه وتعالى الحكيم العادل أراد ألا يستوحش آدم عليه السلام في الأرض بنزوله في منطقة صحراوية ؟ فأهبطه بمكان قريب الشبه من الجنة ، وجغرافيته لا تفجأ آدم بعد مفاجأة الإهباط . .

والنظريات العلمية الحديثة - وإن كانت مازالت مجرد نظريات - تكاد تجمع على أنه منذ حوالي ٠٠٠ مليون سنة ؛ حدث أن أخذت الشرائح المتناثرة من اليابسة من قشرة الأرض والعائمة في هذا الكوكب إن صحّ التعبير ، تتقارب وتنصهر في قارة ضخمة

واحدة يسميها العلماء ( بانجيا ) - وهو ما يعني في اليونانية مجموع الأراضي - إنها كان نتيجة حادث عنيف نتيجة تصادم هائل بين ( امريكا الشهالية ) و ( افريقيا ) مما أدى الى تفسخ قطع منها ، ومؤكد من هذه التفسخات ؛ إنفصال شبه الجزيرة العربية عن افريقيا والتصاقها بآسيا ؛ وبروز مرتفعاتها ، ومرتفعات أخرى عرفت فيها بعد باسم سلاسل جبال ( آبالاش – كاليدونيا ) ، التي تمتد من ( اسكندنافيا ) عبر ما يعرف حالياً بشرق الاتحاد السوفيتي ، وغرباً الى أوكلاهوما ( فى وسط الجنوب الغربى من الولايات المتحدة ) . ويبدو أن جبال ( آبالاش ) كانت قبل تحاتها أضخم مرتفعات وجدت على الإطلاق اذ بلغ علوها ٥, ١٤ كيلو متر .

واللطيف أنهم يؤكدون أنه خلال معظم فترة وجود بانجيا كان مناخ الأرض من الدفء ، بحيث نها المرجان فوق المنطقة القطبية الشهالية وعجت البحار بالكائنات العضوية التي تحللت واستقرت بقاياها في قاع المحيط ؛ مكونة نصف الاحتياط المعروف من النفط العالمي ، وغطت البحار الضحلة الأرض ، فامتدت مياهها الى داخل اليابسة حتى وصلت الى مينيسوتا ( في شهال وسط الولايات المتحدة الامريكية الآن) ، وترامت في جوار البحار مستنقعات ازدهرت فيها النباتات المائية ، وشجيرات السرخس ( الخنشار ) العملاقة التي وصل علوها الى ١٤ متراً ، وتلك كانت أكثف الغابات التي شهدها التاريخ ، وقد تعرضت أنسجتها لضغط هائل في عصر لاحق وتكربنت ، فتكونت منها مناجم الفحم في العالم .

وفى بحث عنوان ( هكذا تكوّنت القارات قبل نصف مليار سنة ) يقول صاحبه (رونالد شيلر) ، « كان تكاثر النباتات على الأرض إيذاناً بنقطة تحول في تاريخها ؛ ذلك لأن النبات ينفذ - عن طريق التمثيل الضوئي - عملية تحويل ثاني اكسيد الكربون الي أوكسجين وهو المادة الحيوية بالنسبة الى معظم الكائنات ، وكانت غالبية الحيوانات في فترة ( بانجيا ) ؛ حيوانات برمائية انقرضت جميعها ( باستثناء الضفادع المائية والطينية والسمندل)، وما أن انقرضت البرمائيات .حتى أصبحت الأرض عالماً تسوده الزواحف، وسكنتها من القطب الى القطب وحوش الديناصور الرهيبة ونشر الأكصور (ديناصور مائي يشبه السمكة) الرعب في البحر ، وتكاثرت الزواحف المجنحة التي

إتسعت أجنحتها أحياناً ١٥ متراً ، وفاقت أعدادها أعداد الطيور ذات الريش . أما الإنسان فلم يظهر على مسرح الحياة الا بعدما انقضى على ذلك العهد فترة أخرى لا تقل عن ٢٠٠٠ مليون سنة . . " !!

• إذا هناك شِبه إجماع على أن آدم عليه السلام ؛ ظهر على سطح هذا الكواكب منذ ملايين عملينة موغلة في القدم مع الاختلاف في تحديد حقبة ظهوره تحديداً لا جدال فيه . . وهناك إجماع تام على رفض الفكر التوراتي - حتى عمن ينشرون التوراة ويروجون لما - في تحديد مواقيت الأنبياء بالسنوات . .

وإذا كانوا مختلفين في تحديد (ميلاد المسيح عليه السلام) تحديداً دقيقاً لا شبهة فيه ولا جدال ، وهو القريب جداً من أزمنتنا ، فها البال بتحديد الأزمنة البعيدة والبدايات الأولى ؟! . .

• ففى سنة ١٧٤٠م كتب القس (دانهاور) من (ستراسبورج) يعجب من شجرة عيد الميلاد قائلا: انها من الصغائر التي يشغل بها الناس أوقاتهم بدلاً من الاشتغال بكلهات الله ويتساءل: (لا ادرى من أين جاءت هذه العادة، فهي عادة صيانية)!!

ويقول عباس محمود العقاد في كتابه (يوميات) - الجزء الثالث: «ان هذه العادة لم تكن من تقاليد المسيحيه الأولى ، ولكنها من العادات التي احتفظ بها أبناء الشرق الأوسط في القارة الأوروبية ، ونقلوها الى حفلات رأس السنة ثم حفلات عيد الميلاد لأنها تجري مع حفلات رأس السنة في موسم واحد .

• • أما أصلها القديم فهو سابق لميلاد السيد المسيح بأكثر من ألفي سنة ، وأول ما عرف من تاريخها أن البابليين الأقدمين كانوا يسمونها شجرة الحياة ، ويقولون انها تحمل أوراق العمر في رأس كُل سنة ؛ فمن إخضرت ورقته كتبت له الحياة طول السنة ، ومن ذبلت ورقته وآذنت بالسقوط ؛ فهو ميت في يوم من ايامها .

وسرت هذه العادة من الشرق الى البلاد الاوربية فالبلاد الوسطى ، وجعلوا يحتفلون الشبحرة ويختارون لها الورق من الاشجار التي تحتفظ بخضرتها طول العام أو أكثره ،

ومنها البقس والتنوب واللبلاب وشرابة الراعي والزرنب واللارقيس وما اليها ، وعندهم أن اللون الأخضر تخافه شياطين الجدب والموت لأنها تألف ألوان الجدب والقحط والذبول .

وقد حدث الاحتفال بعيد الميلاد نفسه بعد عدة قرون من مولد المسيح . . وكان الحكيم المسيحى المصرى (أوريجين) ينادى الى سنة ٢٤٥ م بالتحذير من البحث فيه . . وكان (كلمنت الإسكندرى) قبل (أوريجين) يكتب متهكماً فيمن يبحثون فى تحديد مولد المسيح قائلاً إنهم لا يقنعون بتوقيت السنة التى وُلَدِ فيها ، بل يجاولون توقيت اليوم ويزعمون أنه ولد فى الثامن والعشرين من شهر اغسطس ، أو فى الخامس والعشرين من شهر مايو ، وآخرون يزعمون أنه ولد فى الرابع والعشرين أو الخامس والعشرون من شهر برموده ، أى حوالي التاسع عشر أو العشرين من شهر ابريل .

« وقد كان الحكيمان بعيدى النظر فى رفض البحث فى مولد المسيح ؟ لأن القس الروسى ( ديونسيوس ) الملقب بالصغير ، لم يحفل بهذه التحذيرات ؛ فوقع فى الخطأ الذى لاشك فيه وقرر أن السيد المسيح وُلدِ سنة ٧٥٣م حسب التقويم الرومانى المحسوب من تاريخ بناء مدينة روما ، ولا شك فى مناقضة هذا التاريخ لما جاء فى نص انجيل لوقا ، الذى يذكر لنا ان السيد المسيح ولد فى عهد الملك هيرود ، وقد مات الملك هيرود خلال شهر مارس سنة ، ٧٥م حسب التقويم الرومانى ، فلا أقل من خطأ ثلاث سنوات فى حساب ديونسيوس الصغير . « وإلى سنة ١٥٦١م ، كان البرلمان الإنجليزى على عهد المتطهرين يحرم الاحتفال بعيد الميلاد يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر، ويعقد جلساته عمداً فى ذلك اليوم ؛ لأن المثريين الذين كانوا يؤلمون النور . تعودوا أن يحتفلوا به فى انجلترا ابتهاجاً بغلبة النور على الظلمة ؛ اذ كان موعد الانتقال الشتوى ومبدأ زيادة النهار ونقصان الليل .

والذي أنا من المؤمنين به ، هو أن ( ديونسيوس ) حاول أن يجتهد في تحديد ميلاد المسيح - عليه السلام - لأنه شك في نسبة الاناجيل اليه . . بل والى اصحابها

المنسوبة اليهم مثل لوقا ، لبعد الفترة الزمنية بين كتابتها وبين عهد السيد المسيح . . ولا المنسوب عنه أصدره أكثر من مائة متخصص في العلوم اللاهوتية من الكاثوليك عرو على العالوليك ونشر عام ١٩٧٠ ، في مقدمة الترجمة الجديدة للاناجيل ، وقد جاء والبرد فيها: « إن الاناجيل التي قد أصبحت رسمية فيها بعد - لم تعرف إلا في عصر متأخر ، رغم أن تحريرها قد تم في بداية القرن الثاني . . ؟! . . وحسب الترجمة المسكونية ، فقد بدأ ذكر الروايات التي تنتمي الى هذه الاناجيل في نحو منتصف القرن الثاني ، ولكن يكاد يكون عسيراً القول بها اذا كانت هذه الاستشهادات قد تَمَّتْ بعد الرجوع الى النصوص المكتوبة التي كانت تحت يد الكُتّاب ، إذْ أنهم قد إكتفوا بذكر أجزاء من التراث الشفهي ، إعتماداً على الذاكرة . . إنه لا توجد على أية حال أي شهادة تقول بوجود مجموعة من الكتابات الإنجيلية قبل عام ١٤٠م "!!

• وواضح أن كُتاب ( الأناجيل ) لم يتعظوا من خطأ كُتاب ( التوراة ) ، في تعمدهم التعرض لأنساب البشرية أو الأنبياء . . !!

ففي الجزء الخاص من إِنجيل ( لوقا ) بنسب البشر من ( آدم ) الى ( ابراهيم ) يذكر ( لوقا ) عشرين اسماً ؛ اذا ما قوبلت بالفقرة المناظرة لها في أنسال آدم الواردة في العهد القديم ( التوراة ) سيجد بينهما اختلافاً واضحاً . . فالتوراة لم تذكر قبل ابراهيم إلا تسعة عشر اسماً . . بينها ( لوقا ) يذكرهم عشرين ؛ فكيف وقع هذا الاختلاف مع فرضية التطابق بين العهد القديم والجديد ؟! . . وتتساءل مدارس نقد وعلوم الكتاب المقدس عن : من أين أتى لوقا بعد ( إرفكشاد ) باسم « كاينام » على أنه ابن ارفكشاد ، مع أن هذا الاسم لم يرد في اي نص من نصوص العهدين القديم والجديد سوى (لوقا)؟!.. وتمضى الأخطاء . . وتتعدد . . فيختلف انجيل (متى ) عن (لوقا) في عدد الاجيال . . بل والاسماء التي بين ( داود ) و ( غيسي ) ففي ( لوقا ) يوجد اثنان واربعون اسماً بين النبيين العظيمين . . ويقع ( داود ) في شجرة نسب ( لوقا ) حاملاً رقم ( ٣٥) (۳۵) . . أما عيسى فيحمل رقم (۷۷) . . أما متى فيذكر بينهما سبعة وعشرين اسماً ، ويحمل (داود) في شجرة نسب متى رقم (١٤) أما عيسى فيحمل رقم (٢١).

وتكون المسألة الحسابية لبيان الفرق بين الإنجيلين هي : ٢٢ - ٢٧ = ١٥ . . . ؟؟؟ !!!

يقول ( د . عبد العظيم المطعنى ) فى هذه القضية بكتابه ( الإسلام فى مواجهة الاستشراق العالمى ) . . « يتساءل الباحثون المسيحيون المعاصرون فيقولون : من أين أتى لوقا بهؤلاء الأسهاء الخمسة عشر ؟! . . وهذا على افتراض أن متى هو الصادق . .!! ولنا أن نتساءل معهم : إن كان ( لوقا ) صادقاً ، فكيف حذف متى الاسهاء الخمسة عشر هذه ؟ أليس هما موحى إليهما بهذه الحقائق ؟ . . أو : أليس هما مُلْهَمَيْن على الرأى القائل بالإلهام ؟! . . و . . أليس هما شاهدى عيان ، على رأى من يقول بهذا؟! . .

إن المشكلة جَدّ عويصة . . فصدق لوقا يقتضى تكذيب متى . . !! . . وصدق متى يستلزم كذب لوقا ، أمر لابد من الاعتراف به . . » !!

ويأتى د . المطعنى ، بفقرة هى زبدة ما نريد قائلا : « وفيها يتعلق بلوقا فى الجزء الخاص به من آدم الى ابراهيم عليها السلام ، يتساءل المعلقون : هل من المعقول أن لا يكون بين آدم وإبراهيم إلا جيلاً . كها جاء فى العهد القديم ، أو ٢٠جيلاً كها جاء فى العهد الجديد فى انجيل لوقا . . ؟! وقالوا إن هذه الفروض لا تتفق مع معطيات العلم الحديث »!!

وهذه هى الحقيقة . . فالتوراتيون أنفسهم يحاولون التنصل من قضية الأنساب وتحديد التواريخ ، في نفس الوقت الذي يسقط فيه مفكرون مسلمون في شبكة الأضاليل اليهودية ، ويحاولون إثبات جديتها ومواءمتها للكشوف العلمية ، دون أى دليل من هذه الكشوف العلمية .

قبل آدم به ملایین سنة!!

فى كتاب نادر ليه (جيمس فيرترر) العالم الشهير، اسمه (قبل أن نأتى ..) ؟! .. ذكر أن الأرض ماجت بصنوف من الحياة والأحياء لا صلة لها بالبشر وإن كان فيها بعض الشبه فى الأعضاء والهيئة . . وهى مخلوقات عاقلة وواعية وذكية لا تقل عن ذكاء الإنسان شيئاً . .!!

●● ومن هذه المخلوقات مخلوق اطلق عليه علماء الإحاثة والاثريات اسم (بوليب)، وهي كلمة فرنسية تعنى المخلوق متعدد الأرجل . . !! وهي كلمة أطلقت فيما بعد على حيوان ( المرجان ) مع أنه ليس له ائ قدم . . !!

وهو يؤكد أن هذا الاسم يعود لمخلوق عاقل وجدوا نقوشاً تحكى عنه ، وبعض صور منحوتة وإن عفّى الزمن عليها فطمس أغلبها ، الا أنه واضح تماماً أنه إمتلك عدة أذرع لا أرجل . . أو أجنحة خفيفة نحيفة بجوار الذراعين فظنوا أنه متعدد الأذرع ، وكان فيا يبدو ينكسها إلى الأسفل ولطولها مع نحافتها ظن البعض أنه متعدد الأرجل!!

وتشير صخور قديمة الى أنه سكن المياه وأقام مستعمرات عائمة عليها فى فترة قريبة من ظهور المخلوق البشرى الأول . . !! كما استعمر الجبال المحيطة بمنطقة المحيط الهندى من استراليا الى ما نسميه الآن بسلاسل جبال (البحر الأحمر)!!

• والمذهل في الأمر أن رسومات قديمة عُثِرَ عليها ضمن نقوش صخرية قديمة ببعض جزر المحيط الهندى تؤكد أنّ هذا البحر كان موجوداً منذ قرابة (٥٠) مليون سنة، تعود اليها أعمار تلك الصخور . . وإن كانت بعض عبارات الصخور تشير الى وجوده منذ مئات الملايين من السنين . . !!

فهل وجد هذا البحر منذ ملايين السنين ، ثم اندثر بعد أن ظهرت الحياة البشرية ،

ثم عاد الى الوجود على اثر زالزال بعد دخول ابراهيم عليه السلام مصر ؟! . لا أحد يعلم بالتأكيد ما كان . .

لكننا نعلم بالتأكيد من مظاهر كثيرة محيطة بهذا البحر وبداخله ؛ ان حياة سابقة قديمة للغاية كانت هنا . . عنده . .

فعندما تنحسر مياه المدعن شاطئيه ويشتد الجذر تكشف عن طبقة طينية تمتد في البحر مسافة تتراوح بين عشرات الامتار ومئاتها قبل أن تنحدر الى الاعماق لتخفى ما تخفيه في طياتها . . وهنا يختفى الطين تحت أغطية من الألوان الأرجوانية والذهبية والبنفسجية تمتزج بزرقة الماء في لوحة رائعة التكوين . . !!

ويستمر هذا الجدار الملون ، الذي تبرز منه شرفات هائلة تغطيها تكوينات رائعة على هيئة الاشجار ، ممتدة الى عمق معلوم هو ستين متراً ، وعمق مجهول أكثر من المائه لا يعرف مداه . . إنها يواصل الشاطىء هبوطه بعدها في صخور صهاء حتى الظلهات الباردة للبحر الساخن الذي يصل عمقه الى أكثر من الفي متر !!

أما كتلة الجدار التي تشكل الطبقة الطينية سطحها العلوى ، فعبارة عن منصة هائلة تألفت على مدى ملايين السنين من تراكم الهياكل الجيرية ( الكلسية ) لعدد من الحيوانات التي تتمتع بالقدرة على امتصاص املاح الكالسيوم الذائبة في الماء ، واعادة إفرازها من جديد في هياكل متنوعة السمك والشكل تحيط بها نفسها . . !! وأمثال هذه الجدران الجيرية الملونة التي تعرف باسم ( الشعاب المرجانية ) توجد في أماكن كثيرة من عالمنا حول استراليا ، وفي البحر الكاريبي ، وعلى شواطيء المحيط الهندى ، بل في البحر الأبيض المتوسط ، إلا أن البحر الأحمر يتمتع بعدد من أقدم هذه الجدران وأكثرها تنوعاً في الألوان وأشكال الحياة !!

● ويرى مجموعة علماء منهم [ R.R. HABARD] الهولندى الأصل ، أن الحياة القديمة لكائنات غريبة بالأرض ، بادت قبل أن يظهر المخلوق البشرى ؛ لكنها بعد الإبادة تحورت في مظهر آخر ، كما اننا نعود الى التراب بعد الموت وتتحلل أجسادنا، ومنها ما يصبح لبنة في بناء ، أوحجراً في بحر ، أو تربة صالحة للزراعة . . فكذلك

تحورت أجساد هذه الكاثنات وأصبحت هي المادة الأولى ( للشعاب المرجانية ) التي مرد الحياة ، حتى غدت كذلك في مد الماليان محودت عدة أشكال من الحياة ، حتى غدت كذلك في عصرنا الحاضر . .

- ويبدو أن فكرة طيران الإنسان في السماء والهواء التي طالما داعبت احلام البشر عبر تاريخهم الطويل وحاولواتحقيقها بالخيال عن طريق قصص ( الحصان الطائر ) أو عبر عبر البساط السحرى ) أو ( الرخ العملاق ) ، والتي راح ضحيتها المغامر ( عباس بن ربب فرناس ) ؛ كلها كان وراءه والحافز عليه اكتشافات لنقوش ورسومات لمثل هذه المخلوقات ذوات الأجنحة . . والقريبة من الهيئة البشرية !!
- وفي مخطوط بجامعة ابسالا السويدية ، من اندر المخطوطات للعالم السويدي الفذّ [كارل فون لينيه] ( ١٧٠٧م - ١٧٧٨ ) وهو عالم نباتات وأنثربولوجيا ، أطلعتني عليه باحثة سويدية كانت تعمل بالجامعة واخبرتني أنه ذكر فيه أن أبحاثه تؤكد أن المخلوق البشرى الأول ، والذي يسميه [ Homo Sapiens] اي الإنسان العاقل - غير الطائر لم يظهر الا منذ مليون سنة خَلَتْ ، وأنه سبقه مخلوقات عاقله طائرة ، أقامت حضارات ؛ لكنها أقامتها بقوة بنيتها ومعرفتها بخواص المعادن والاحجار وهي معرفة يبدو أنها كانت غريزية لا فضل لهم فيها . . أما قدراتها العقلية . . وقدراتها في تحصيل العلوم وتركيب المقدمات والنتائج والأسباب والمسببات ، والاعتماد على العلم الكسبي لا الغريزى ؛ فإنها لم يكن لها حظ كبير منها . . !! ومما ذكره العالم السويدى في مخطوطه قصة حدثت لجده ( لينيه هربرت ) في ايام صباه ، وصنفها ( كارل فون ) ضمن قصص الخيال ، بينها جده أقسم وأكد لهم أنها كلها حقيقة . . فقد حدث أنه كاد يغرق ف أحد الانهار الصغيرة وهو صبى في العاشرة ؛ فتشبث في جذع شجرة ضخمة عتيقة . واذا بدوامة صغيرة تتولد وكلما ازداد تشبثه بجذع الشجرة ، زادت مساحة الدوامة وقوتها، وقبل أن يرتفع صراخه كان النهر قد ابتلعه ؛ وشعر بأن ظهره يرتطم بجذور الشجرة فتزحزح مثل باب قديم إنفتح فجأة ليجد نفسه مجروفاً مع مياه النهر الى نفق كبير . . انزلق داخله من اعلى الى اسفل كأنّ النفق في جوف الارض . . ووجد نفسه يسقط في بحيره صغيرة حولها مجموعة أشجار صغيرة ، رائعة المظهر . . لكنها حراء الخشب والأغصان والأوراق والشهار . . وعبر البحيرة على قدميه لضحالة مائها . .

ولاحظ وجود بعض الكهوف الغريبة المنحوتة نحتاً في الجبال المزدهية الالوان أمامه كأنها قطع من الرخام . . فحدثته نفسه أن يدخل كهفاً منها . . فإذا به أمام مجموعة من الأقزام ، طول الواحد منهم ربع ذراع ، يلبسون ملابس صفراء من فرو كفرو الأرانب . . فلما رأوه فزعوا فطاروا من فتحة أخرى في الكهف كأنهم خفافيش ضخمة ملونة فشعر بأن نبضات قلبه كقصف الرعد من الفزع ، ولم يشعر بأى شيء بعدها ؛ وأفاق من اغهاءته ليجد نفسه مربوطاً الى شجرة على قدر حجمه وبحبال غريبة كأنها اغصان من اغهاءته ليجد نفسه مربوطاً الى شجرة على قدر حجمه وبحبال غريبة كأنها اغصان نباتات رفيعة جداً . . ولأول مرة يراهم عن كئب . . انهم اقزام . . ذوو لحى بيضاء . . فأخذ واحد منهم يساءله بصوت مرتفع ومفزع : مَنْ انت ؟! . . ومن اين جئت ؟! فأخذ واحد منهم يساءله بصوت مرتفع ومفزع : مَنْ انت ؟! . . ومن اين جئت ؟!

فقالوا له: إذاً أنت لست جاسوساً من البشر . . أو جاسوساً من الجن . . ؟! فأقسم لهم : لا . . انني كدت أغرق . . فغدوت تائهاً . . !! فقال واحد منهم وهو ينظر اليه وعينيه تقدح شراراً كأنه اشعاعات طولية غير منكسرة . . أنت يجب أن تعود فوراً والا قتلناك . . ثم قالوا له . . احلف لنا بالحصان الأبيض الذي كان اله الكون ثم تنازل عن عرشه لابنه الأحمر ، أنك ستعود فوراً الى بنى جنسك . . وذلك لصالحك حتى لا ننفذ فيك احكامنا . . !! فحلف لهم . . لكنه بكي لأنه لا يعرف الطريق . . فأشار أحدهم الى مجموعة منهم . . فأتوا له بمركبة غريبة الشكل ليركبها.. فحملوه عليها وبدأوا يطيرون به .. وهو في الطريق لاحظ من نافذة المركبة بيضاء المقدمة رسوماً على حوائط وجدران من رملٍ أحمر ، عبارة عن مثيل الشعب المرجانية وحولها رسوم مخلوقات ضخمة للغاية منحنية أمام هذه الاشكال المرجانية كأنها تؤدي صلاة ما . . أو طقوساً معينة . . فأخذ يسأل من يطيرون حوله : ما هذا ؟! . . فقال أحدهم : لولا أنك صبى فيك ملامح الصدق ما صدقناك . . إن هؤلاء أجداد لنا سكنوا فوق الأرض من ستة ملايين سنة ، وهم يصلون لآلهتهم الذين كانوا أضخم منهم من ٥٠ مليون سنة ؛ لكنّ إلهاً أقوى دمرهم . . وهذه بقايا عظامهم

وأجسامهم . ومن مليون سنة فقط جاء مخلوق يقال إنه ابو البشر . حدّكم . . واستوطن الأرض . وجاءت مخلوقات ضخمة لا قِبلَ لاجدادنا بها ، فحاربتهم في كلّ مكان بالارض . فهرب أجدادنا الى الصحارى والبحار البعيدة والانهار المهجورة بأقصى الأرض . ومن أجدادنا من بلغ به الخوف مبلغه فآثروا أن يبنوا لانفسهم مدنا تحت الارض . ومع مرود الزمن واختلاف الاجواء تضاءل نسلنا وضعف حنى غدونا كما ترى !! وفجأة وجد الصبى نفسه في مرج أخضر قبل أن يسأل أو يستفسر ثانيه . فجلس حيث وجد نفسه ليراجع ما مر به . فقد توهم انه في حلم . . لكنه انبه على ضوت أناس يقتربون منه . . فخاف أن يكونوا اقزاماً آخرين . . واذا بهم أناس عادين منهم أحد جيرانه . . فقام وسار معهم . . ولما عاد وحدّت اهله بها حدث انكروا عليه واجمعوا انه ربها كان يلعب مع صبيان مثله فغلبه التعب ونام ، فشاهد في الحلم ما شاهد . . !! وظل الجد يروى قصته على أنها حقيقة لاحفاده . . وأن ارض السويد تقوم فوق ارض اخرى مجهولة الحضارة . . لكنها غالباً غزيرة الكنوز المخبوءة من تاريخ

• . . الله أعلم . . ربيا تحت الارض التي نمشي فوقها على بعد عشرات أو مئات او ألاف الامتار أرض أخرى . . تمتد تحت كل الارض . . كما تردد في أكثر من واقعة ويبدو أن هذه الأرض التي كانت تحتنا كانت في يوم من أيام (٥) ملايين سنة مضت فوقنا . . ولم يكن لنا ولا لأبينا آدم حتى وجود . . !!

وسقوط ( هربوت ) أو ( كارين ) و ( عروس ) الاسكندرية التي اختفت لبس سقوطاً في بعد آخر كما يقول اصحاب الخيال العلمي . . إنها هو سقوط في مدن آخرى . مدني من تواريخ غابرة سبقت حياة الإنسان . . أو مدني تحت الأرض بدأت بعد حياة الإنسان . . أو مدني تحت الأرض بدأت بعد حياة الإنسان . .

وكثير من قصص الاختفاء مستمد من الواقع الحقيقى . . وليس مجرد خصوبة مجال . . ف قصة ( بلاثبر . . والبعد الخامس » التي كتبها الروائي البريطاني الشهير ( ه . ج ويلز ) في عام ١٨٩٦ م ، وهي تدور حول استاذ للكيمياء بدعى ( بلاثبر ) عكف

على اجراء ابحاث وتجارب معملية عملية على مسحوق غريب اخضر اللون ، فحدث انفجار في معمله ، بعدها وجد السيد ( بلاثبر ) نفسه في عالم غريب من الظلال تنيو شمس خضراء ، هذا العالم الغريب يبدو أنه متقاطع أو متداخل مع عالمنا الأرضى على نحو ما مجهول الكيفية . . والذى اذهله هو وجود كاثنات غريبة اكتشف المستر (بلاثبر) ان مهمتها الأساسية هي مراقبة ابناء آدم والأحياء على هذه الأرض . . فهي تقضى كل عمرها وتنفق كل اوقاتها في التجوال في عالمنا ومحاولة التدخل فيه بالخير أو الشر . . !! وبعد مشاهدات طويلة ومغامرات مثيرة استطاع ( بلاثبر ) أن يستغل كمية متبقاة حملها معه من هذا المسحوق الغريب ، اخضر اللون ، فصنع منه انفجاراً آخر ، فوجد نفسه مرة أخرى بين احضان عالمه الذي اشتاق اليه . . !!

● هذه القصة وغيرها حدث اروع منه وأغرب منه في الحقيقة .. ولا أستبعد مطلقاً أن (ه. ج. ويلز) استمد رواية (بلاثبر) من مخطوطات اسكندنافية قديمة .. أو حوادث مشابهة واقعية ؛ كحادثة ولاية (تينسى) الامريكية ، التى اختفى فيها ولكن بلا عودة حتى الآن (دافيد لانج) .. فبينها (لانج) يلوح لصديقه القاضى (أوجست بيك) بيديه مستقبلاً له في مزرعته بعد ظهر يوم ٢٣ سبتمبر ١٨٨٠ م .. إذا به يختفى فجأة وهو واقف على بعد ٢٠٠ متر أو أقل من منزلة ، وزوجته تشاهد المنظر من الشرفة بالمصادفة هي وطفلاها .. وكان مع القاضى صديق له ايضاً .. اى خسة أشخاص .. هرولوا جميعهم الى داخل الحقل بالبقعة التي كان يقف فيها (لانج) ، ظناً منهم أنه سقط في حفرة .. لكن المفاجأة المذهلة أنّ الأرض كلها حولهم جافة ولا أثر فيها لزلزال أو انهيار أو حفرة أو أي علامة .. وأصيبت الزوجة بنوبة هستيرية ، وتنادى كل أهل القرية الذين استعانوا بالسلطات المحلية في البحث والتنقيب دون جدوى ..!!

لاحظوا أن هذه القصة شاع خبرها قبل ستة عشر عاماً من كتابة ( هـ . ج . ويلز ) روايته ( بلاثبر . . والبعد الخامس ) . !!

● وفي عدة ابحاث ودراسات مثيرة عن أهل جزر مانوس بعد أن خطوا من العصر

الحجرى الى عصر النفاثات لِـ [ Margaret Mead] و [William Morrow] و في المخدمة عن أصل الإنسان ) لمؤلفه [ Charles Thomas] و في ( طبيعة الطبيعة البشرية) لِـ [Ashley Montagu] وعن ( الانثروبولوجيا العامة ) لِـ [Ashley Montagu] ، ما يكاد يكون شبه إجماع على أن هناك حيوات أخرى مجهولة عرفتها الأرض بعد تكون النظام الشمسى من ٨ , ٤ مليون سنة مضت !! لكنّ هناك خلافاً في أنه لا يمكن أن يكون كائن حى على ظهر الارض قد وُجِدَ قبل أكثر من ٤ ملايين سنة لأن هذا الجو الملائم للحياة لم يكن تكوّن بعد للأرض . و إلا فإن مخلوقات ما هى بجن ولا إنس هى التى استوطنت قبل ٥ ملايين سنة لا نعلم عنها اى شى ء !!

وهذا رسم تقريبي للخلاف حول بداية تاريخ الارض . . وتظهر الـ ٤,٨ مليون سنة الأخيرة ممثلة هنا بشكل يوم واحد مكوّن من ٢٤ ساعة . وبهذا التدريج الزمني تساوى كل نصف ساعة ( ١٠٠ مليون سنة ) . تكونت الشمس والنظام منذ حوالي ٤,٨ مليون سنة . . ويبدو أنه لم يكن للأرض آنئذ جَو خلال أول مئات الملايين من السنين الأنها كانت كتلة منصهرة عقيمة . . مما جعل بعض العلماء يرجح احتمالية عدم كينونة أيّ حياة مما نعرف قبل أكثر من ( ٤ ملايين سنة ) . إلا أنه ثابت علمياً أن عمر أقدم الحفريات المعروفة والمشابهة لكائنات البكتريا والطحالب الخضراء المزرقة حوالى (٣,٦ بليون سنة ) . . ومحتمل أن حيوات غريبة لا نعملها قامت بالأرض في أجواء شاذة عما نعرف . . و إما أنها بادت تماماً . . أو تحورت وتطورت عبر مئات الملايين من السنين . . إما من أصول أبسط منها أو أعقد منها . . وهذا لا علاقة له بالكذبة الكبرى التي اشاعها دارون من أن الإنسان أصله قرد . . فهذه النظرية اليهودية مهدومة علمياً . . بل وأسطورياً . . كما ورد في كثير من القصص التي تؤكد أن حياة البشر جاءت بهبوط ( آدم وحواء ) من مكان عالي الأرض . . وهذا المكان إما كان جنة بربوة عالية بنفس أرضنا . . و إما بجنة خاصة في مكان ما بكون الله الفسيح ·

• فحتى البدائيون لم يرد عنهم في أساطيرهم من كل أنحاء الدنيا شيء عن أن أصل الإنسان شيء آخر غير الإنسان الأول (آدم) . .

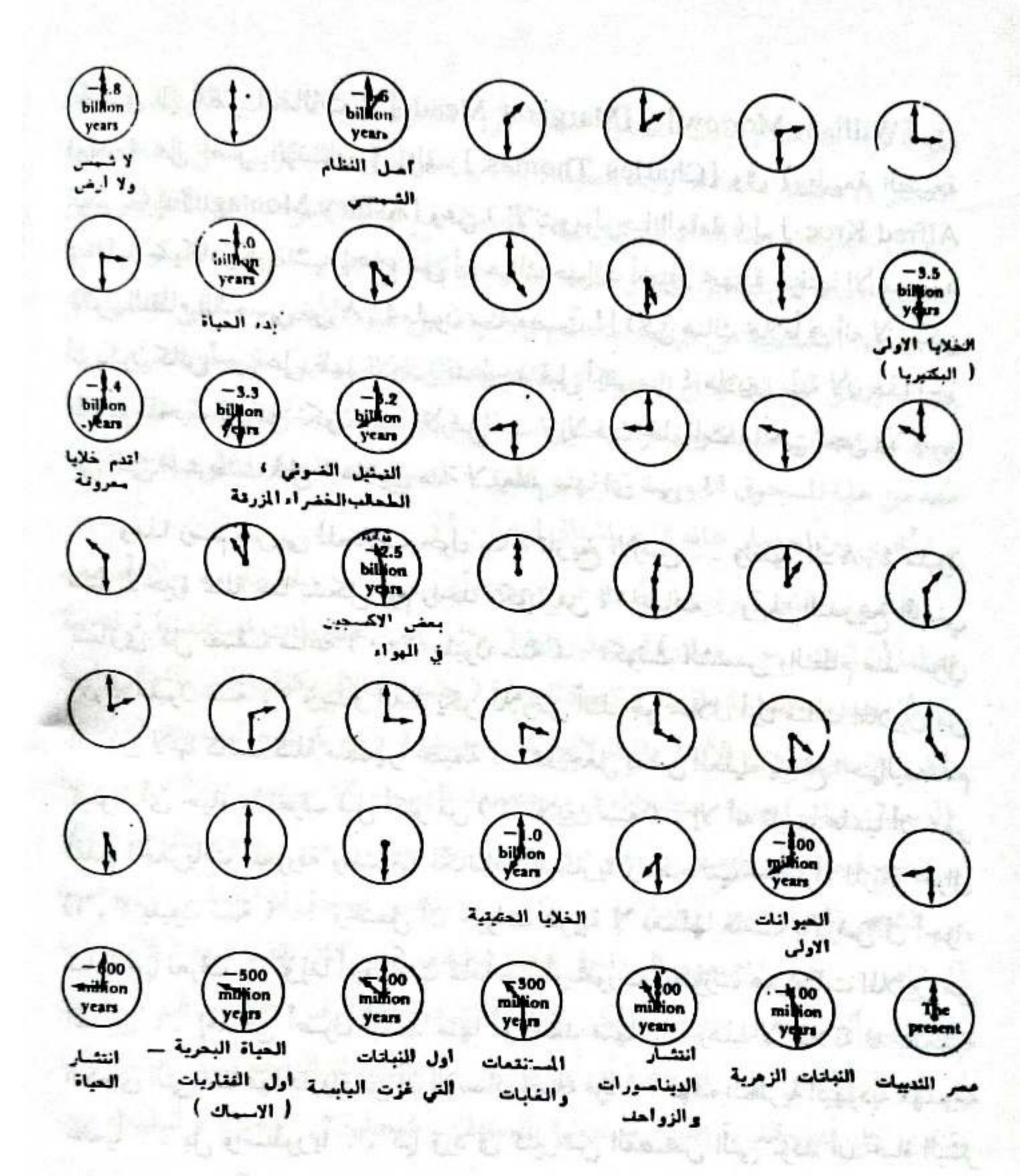

حقا قبل آدم عليه السلام ، ماجت الأرض بصنوف الأحياء . . من الحيوانات والطيور والزواحف والبرمائيات والحيوانات المائية . . لكن لم تشهد الكرة الارضية قبل آدم عليه السلام حياة عاقلة بناءة مُكَلفة من الله عز وجل بإعمار الارض وسكناها سوى من مخلوق واحد اسمه ( الجن ) . . ولكن لا يُدْرَى على جهة اليقين كم من السنوات

عمروا الأرض قبل آدم عليه السلام . . سوى في رواية ضعيفة منسوبة الى ( عبد الله بن عمروا الدرات العاص ) ؛ حيث قال : « خُلِق الجنّ قبل آدم بألفي عام ، . .

واخرج الحاكم في المستدرك وصححه ، عن ابن عباس قال : قال الله تعالى و إنى والحن الأرض خليفة . قالوا أتجعل فيها من يُفْسِدُ فيها ويسفكُ الدماء ، وقد كان جاعل في الأرض خليفة . وقد كان بها قبل أن يخلق بألفي عام الجنّ بنو الجان ، فأفسدوا في الأرض . وسفكوا الدماء ، فيها قبل أن يخلق بألفي عام الجنّ بنو الجان ، فأفسدوا في الأرض . وسفكوا الدماء ، فبعث الله عليهم جنوداً من الملائكة فضربوهم حتى ألقوهم بجزائر البحور . فلما قال الله: ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلَيْفَةً قَالُوا : أَتَجِعَلُ فَيَهَا مِن يُفْسِدُ فَيَهَا ويسفك الدماء، كما فعل أولئك الجان . . وتمامه : « . . قال : فقال الله : انى اعلم ما لا تعلمون، . . أخرجه الحاكم في المستدرك ، في تفسير البقرة ، ٢ / ٢٦١ ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . . « وأقره الذهبي في التلخيص » .

واخرج ابن جرير عن أبى العالية أن الملائكة كانت تهبط الى الجن في الأرض فتقاتلهم ، فكانت الدماء ، وكان الفساد في الأرض . . » !!

وعن أبن عباس : أن الله تعالى خلق الجنة قبل النار ، وخلق رحمته قبل غضبه ، وخلق السماء قبل الأرض ، وخلق الشمس والقمر قبل الكواكب ، وخلق النهار قبل الليل ، وخلق البحر قبل البّر ، والأرض قبل الجبال ، وخلق الملائكة قبل الجن ، وخلق الجن قبل الإنس وخلق الذكر قبل الأنثى " .

وعن ابن عباس أيضاً - كما رواه ابن كثير في تفسيره : « أن الجنّ أفسدوا في الأرض قبل بني آدم . فقالت الملائكة ذلك – أي : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك - فقاسوا هؤلاء بأولئك ، !!

فالثابت في عقيدتنا نحن المسلمين أن الجن خُلِقَ قبل الإنسان . . قال الله تعالى : و والجآنّ خلقناه من قبل من نارِ السمُوم " . .

وه قضية ابليس: ما يعدي وعلى الدي على الدي على الدي الم والثابت أيضاً من روايات السلف والصحابة أن الجنّ سكنوا الأرض مدة طويلة -وغير ثابت يقيناً أنها مجرد الفين من السنوات - ربها تصل - اجتهاداً منى - الى نصف مليون عام ، أو أكثر قليلاً . . لكنهم برغم ما سادوا وشادوا في الأرض إغتروا وتجبروا ، وانحرفوا عن شرائع الله . وكانوا على ما يبدو بنفس أخلاقيات اليهود . . يقتلون أنبياءهم ورسلهم وهم يعلمون . . ويحرفون الكلم عن مواضعه . . ويعبدون الذات والشهوات . . ويتجبر بعضهم على بعض . . ويشرعون لأنفسهم مالم يشرع الله . . فيحلون حراماً ويحرمون حلالاً . .

وإنها إجتهدت في أن مدة استعهار الجن للأرض كانت نصف مليون عام أو أكثر من قبل آدم عليه السلام وأبنائة ، لأن الله عز وجل من سننه ألا يعجل عباده بالعقوبة ، وأنه جل وعلا يعطيهم الفرص تلو الفرص ، فهو الصبور الحليم ، ثم يكون أخذه الأليم.

وقيل مما قيل ان (ابليس) - وكان اسمه عزازيل - من (سبى الجن) ، في اغارة من الإغارات الملائكية على الجن المفسد في الأرض ، سُبِيَ وهو طفل . ونُقِلَ الى السهاء الدنيا ، وعاش بين الملائكة ، وتعلم العبادة والنقاء والطهر ، لكن يبدو والله اعلم أن نطفته الخبيثة عملت بها العوامل الوراثية عواملها . ومنحها هو من ذاته حب الاستعلاء فكان منه ما كان من معصية الله . . قال ابن عباس - فيها ذكره الطبرى في تفسيره - : «كان اسمه عزازيل . وكان من أولى الأجنحة الأربعة ، ثم أبلس بعد »!!

ويؤكد اتجاهى هذا رواية عن (شهر بن حوشب) وبعض الأصوليين: «كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة ، فَسَبَوْه صغيراً وتعبد مع الملائكة وخوطب ». أى معهم بالسجود لآدم سجود التحية - لا العبادة - لأنه كان بينهم - لا من جنسهم - وطول المدة مع القوم يجعل المرء منهم ، مخاطباً بها يُخَاطبون به ...

وهذا لا يمنع رواية البعض أن ( ابليس ) قاتل الجن المفسد في الأرض مع جند من الملائكة . . فهو في مرحلة تالية لماكبر إشترك معهم ، لأنه عاش بينهم كواحد منهم ، وهو أدعى أن يأتمر بأوامرهم ، ومع هذا تكبر على آدم ورفض أمر ربّ العزة والجلال . . ولأن الكبر صفة من صفات التعلق بذات الله وحده ، لا يجوز التخلق بها من أي عبد من عباده أو مخلوق من مخلوقاته ؛ قال محمد صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة

مَنْ في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر " في رواية ، وفي رواية : « فقال رجل : ان من قل من قال من كبر " في قال من كبر " ان ال مَنْ في علب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة ، قال : " إن الله جميل بحب الجمال . الرجل بحب أن يكون ثوبه الجمال . الحجال . المرجل بحب الجمال . العبر . . وغمط الناس : الاحتقار لهم والازداراء بهم ، ويروى : د وغمص ١ -والعاد المهملة - والمعنى واحد ، يقال : غمصه يغمصه غمصاً واغتمصه : أي إستصغره ولم يره شيئاً ، وغمص فلان النعمة إذا لم يشكرها ، وغمصت عليه قولاً قاله : اى : عبته عليه ، وقد صرح اللعين بهذا المعنى فقال : « أنا خَيرٌ مِنْهُ خلقتني من نار وخلقته من طين " . . وقال لعنه الله : « أأسجد لمن خلقت طيناً » . . وقال لعنه الله: ﴿ لَمْ أَكُنْ لِإِسْجُدَ لَبِشْرٍ خَلَقْتَهُ من صلصالٍ مِنْ حمَّا مسنونٍ ١ . . فكفره الله بذلك، فكل مَنْ سفَّه شيئاً من أوامر الله تعالى ، أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام كان حكمه حكمه . وهذا ما لاخلاف فيه ، وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال : بلغنى أن أول معصية كانت الحسد والكبر ، حسد إبليس آدم ، وشح آدم في أكله من شجرة ؛ وقال قتادة : « حسد إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامه ؛ فقال : أنا نارى وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر، ثم الحرص، حتى أكل آدم من الشجرة، ثم الحسد إذ حسد ابن آدم اخاه ، .

• واختلف هل كان قبل إبليس كافر أو لا؟!

فقيل: لا . . وإن إبليس أول من كفر . . !!

وقيل: نعم . . كان قبله قوم كفار وهم الجن ، وهم الذين كانوا في الأرض!!

وأنا أميل للي هذا الرأى الأخير . . وإلى أن معصية إبليس ما هي إلا صدى لمعاصى الجن من قبله في الأرض ، والتي إطلع هو شخصياً على نهاذج منها . . فقلد بغباء ؛ فكفر ولُعِنَ لعناً ما لعنه أحد من قبل ؛ لأن خبراته كان يجب أن تحول بينه وبين هذا التردى . .

واختُلِفَ أيضاً : هل كفر إبليس جهلاً أو عناداً على قولين بين أهل السنة ؛ ولا خلاف أنه كان عالماً بالله تعالى قبل كفره ، فمن قال إنه كفر جهلاً ؛ قال : « إنه سُلِبَ العلم عند كفره ، عقوبة له » ، ومَنْ قال : كفر عناداً ، قال : «كفر ومعه علمه ، إغلاظاً له في العقوبة » ، قال ابن عطية : « والكفر مع بقاء العلم مستبعد ، إلا أنه عندى جائز ، لا يستحيل مع خذل الله لمن يشاء » . . وهو الأولى ، لأنه مخلوق مكلف منذ أراد الله خلقه من الصنف المكلف ، الذي يملك الاختيارين : الخير والشر.

فالكرة الأرضية عرفت منذ بدايات خلقها أنواعاً من الحياة الواعية الذكية
 العاقلة ؛ لكنها لم تعرف الحياة المكلفة بالخلافة عن الله إلا ببدء خلق الجن وإسكان
 الأرض . . والذي سبق آدم بها لا يصل الى المليون سنة . .

وقبلها بخمسة ملايين عام شهد سطح الأرض وأجواف البحار كائنات حية ، من بينها أجناس وفصائل ورتب ، بادت وانقرضت ، ولا يوجد ما يشبهها الآن على سطح الأرضى اللهم الا النذر اليسير أمثال (السلاحف) . . ففي كتابه ، (مع الله . . في الأرض ) يقول (د . احمد زكي ) - يرحمه الله - « . . السلاحف تمثل رتبة من أقدم رتب الحياة الزاحفة . . وهي قد ظهرت في حفائر الأرض أسبق من ظهور العظايا الحياة الزاحفة . . وهي ظهرت أول ما ظهرت في العصر الجوراسي Jurassic Period ، وقد السحالي)، وهي ظهرت أول ما ظهرت في العصر الجوراسي الف مليون الماضية من السنين الف مليون الماضية من السنين الها القديم ، ولم تكد تتغير طوال المائتي الف مليون الماضية من السنين الهين الله المنين الهين الله المنين الهين الله المنين الهين المنين المنين الهين المنين المنين الهين المنين الهين المنين المنين الهين المنين ا

ويبدو أن مسرح الحياة كان يُعَد بأناةٍ وحكمة لمخلوقات اعظم عقلاً . . مهيئة للخلافة بالأرض . . ومأمورة بالسير في الأرض للبحث فيها وفي آثارها عن قدرة الله المخلافة بالأرض . . وقدر في الأرض أقواتها . . الخالق المبدع ، الذي أحصى كل شيء عددا . . وأمر . . وقدر في الأرض أقواتها . . وجعل في ذلك آيات للعالمين . .

Strain Files & St. A. House

أيسام الأرض الأخيسرة قبل هبوط آدم اليها ..!! آدم . . عندما هبط . . من أين بدأ رحلة الهبوط ؟! . . وهل هبط مادياً أم معنوياً ؟! . .

إن آراءً كثيرة تقول إن هبوطة معنوى ، بمعنى أنه نزل عن درجة النمتع بالجنة هو وزوجه . . و إن مهمته تحولت الى محاولة جادة للرجوع . . !! وآخرون قالوا إنه هبط معنوياً ومادياً . . فدرجة المتاع التام بلا مشاكل فُقِدَتْ . . وهبط من على كوكب صغير، كان عبارة عن جنة خاصة له وزوجه . . غير جنة الخلد . . !!

The same of the sa

لكن: كيف هبط آدم ؟! . .

هل كان آدم وزوجه هما أول مَنْ ركب طبقاً طائراً أو سفينة فضاء . . وقادها لهما مَلَكُ ؟! . . أم أنهما حملتهما الملائكة وهبطت بهما ؟! . . أم أنهما هبطا على قطعة طائرة، من كوكب ممزق فجره الله بعدما أغضباه عليه ؟! . . فأهبطهما الى كوكب آخر أدنى درجة ، ومحكوم عليه بالتفجير المرقع في نهايته ؟! . . لأنه في سابق علم الله (كوكب الخطايا والمعاصى) . . من كل لونٍ وصنف ، ومن كل نوع من المخلوقات . . حتى الشاة الجلجاء ( ذات القرون ) تظلم فيه وتعتدى - بغير حق - على الثاة الجلحاء 

إن الإجابة عسيرة . .

لكنها بلاشك لن تعدو مظهراً من مظاهر الانتقال السابقة · ·

• وهنا لغز جديد . . .

فالأرض التي هبط عليها آدم وحواء ، كانت سابقة التجهيز والإعداد ، بملايين مملينة من السنين ؟! . .

وكانت زاخرة ببقايا حضارات بائدة . .

لكن آدم تَعَلَّم الأسماء كُلها . . فهل كان عما تعلمه أسماء أصحاب هذه المخضارات، وأسماء ملوكها . . وتاريخهم . . وكيف كانوا . . وإلام وصلوا . . ولماذا بادوا ؟! . . وكيف بقى منهم مَنْ بقى . . وإلام وصل أمر أبليس . . ؟! . . وما أنواع الحيل التى قد يكيد له بها . . ؟! . .

لا أستبعد هذا . . لأن آدم عليه السلام خُلِقَ للخلافة الراقية عن الله . . والخلافة تقتضى العلم الواسع الذي كرّمه الله به ؛ بإسجاد ملائكته له سجود تحية . . !! بعكس خلافة الجن فإنها خلافة بسيطة . . أو تجريبية للنوع الذي سبق في علم الله أنه لن يصلح للخلافة الراقية . . !!

لكن أجوبة هذه الأسئلة ، والعلم لدى آدم - عليه السلام بها - فى الغالب لم يتم تواتره . . والرذاذ الذى وصلنا إختلطت به الأساطير والغرائب ، ودسّت فيه الشياطين بأنوفها . . !!

## ● لكن . . ماذا عن الأرض في أيامها الأخيرة ، قبل هبوط آدم اليها . . ؟! . .

إن الكرة الأرضية شهدت قبل هبوط آدم عليه السلام اليها ، بسنوات معدودات دماراً ذرياً أو نووياً . . أتى على سائر الحضارات التى شادها الجنّ بأنواعه وفصائله المختلفة ، اللهم الا أماكن يسيرة من الأرض هى التى سلمت . . !! وهذا الدمار الذى أباد تلك الحضارات ما هو الا انتقام الهى اخير من جموع الجان ، التى طغت فى الأرض وأفسدت ، وعادت الى ما نُهِيَتْ عنه . . بعدما أجْلتهم الملائكة الى جزائر البحار والقفار ، فى مرحلة سابقة . . !! لقد عادوا الى قلب الارض وعمروها من جديد . ويبدو أن الله عز وجل منحهم الفرصة الأخيرة . . لكنهم عادوا الى سفك الدماء ، وإلى العلو في الأرض بغير الحق . . !!

وفي هذه المرحلة الأخيرة قبل هبوط آدم عليه السلام . كانت دول من الجان قد مادت على غيرها بالقوة . . وكانوا توصلوا إلى اختراع أجهزة وأدوات تعمل بالطاقة مادت على على على على على الحان مذها للتعامل مع الداد المدن . الذرية. الذرية المحلف بعبادة الله ، ومكلّف بأن يحيا على الأرض ويعمرها بها يرضى الله ، فقد مخلوق محلف بها يرضى الله ، فقد علون عضارات فائقة الروعة ، ترتكز على تكنولوجيا خاصة بهم ، ومنها ما يمكن أن السر حضارات فائقة الروعة ، ترتكز على تكنولوجيا خاصة بهم ، ومنها ما يمكن أن يستفيد منه الإنسان . . الذي لم يكن قد وصل الى الارض !!

• وفي منطقة في الجنوب الشرقي للنرويج تسمى حالياً [ Salnsjoen] . يوجد معمر قابلت حفيدته في ( أبسالا ) بالسويد ، عدة مخطوطات تحكى عن أن لدى رجل معمر قابلت حفيدته في ( أبسالا ) بالسويد ، عدة مخطوطات تحكى عن أن ارض ( النرويج ) قبل الوجود البشري ، كانت تسمى ( أرض الانفجارات الذرية ) . . وأن مخلوقات من المردة والعفاريت اخطأت في بعض التجارب التي كانوا يجرونها ، فأبيدت الدولة العملاقة في البحر الكبير ، وطفت كتله يابسة من قاع البحر الذي اشتعل بالنار سنوات طويلة ، واصبحت هذه الكتلة الأن هي ( النرويج ) . . !!

قلت لمحدثتي : لعل هذه المخطوطات تروى قصصاً خياليه ؟! .. قالت :-ليكن . . لكن جدى . . وأنا شخصياً مقتنعان أن حضارة أخرى أبيدت لا تزال بقاياها تحت أرضناً . .

قلت : وما الذي أقنعكما بهذا ؟! . .

قالت : بعض الكشوفات الأثرية ، عثر عليها في قاع بعض البحيرات لدينا ، تحكى بالرسوم المنحوتة عن طيور ضخمة ؛ كأن رؤوسها رؤوس بشر ، ولها أيادٍ وأرجل كأيدينا وأرجلنا ، شادت قصوراً ومصانع ، وعرفت لغات غير لغاتنا .

وتركثُ الفتاة وهي تؤكد لي أن زيارة واحدة منى لجدها ستجعلني أقتنع بأشياء الاحلام أهون منها . . !!

• وكثيرون من أهالي دوقية لوكسمبورج يقولون ان هذه الدوقية محفوظة من قوى من من المنابع خفية هي التي شادت هذه الارض قبل ظهور البشر .. !! ولوكسمبورج فعلاً لغز محير. فهى أرض ضئيلة المساحة (٢٥٨٦ كم ٢) وتبدو فى مبانيها وعاداتها وتقاليدها وكأنها قصة خرافية . . فضلاً عن موقعها الجغرافى فهى محشورة بإحكام كالإسفين ، بين المانيا وبلجيكا وفرنسا ، ومع ضربات الدكتاتوريين لها من عهد قيصر الى هتلر ومن سبقها ، فقد برزت كدولة مستقلة وطيدة الاركان ، احتفلت بعيدها الألفى في عام ١٩٦٣م!!

قال لى رجل لوكسمبورجى : ﴿ إننا هنا نعيش جنة ورثناها عن اجدادنا ، الذين ورثوها عن مخلوقات ملائكية ، كانت تسكن هذه الجنة ، لكنها ماتت مشوهة من دخان نووى ، أو أنفجارات ذرية . . قضت عليهم ، وعلى حضاراتهم » !!

فقالت له : ومن اين اتيت بهذه المعلومات ؟!

فقال لي: ألم ترك لل مبانى بلادنا ، حتى الكنائس ، إن اغلبها يجعلك وجهاً لوجه ، مع القرن الثانى عشر الميلادي . . وواحدة من هذه الكنائس نسميها كنيسة ( القديس المجهول ) ، وجدوا تحت ارضها ، عندما كانوا يحفرون لبناء برج ضخم ومستو كأنه والإبرة ، أخاديد وخنادق ودهاليز ، قادتهم الى مسافات بعيدة تحت الارض ، وهنالك وجدوا صخوراً منقوشة بأشكال ورسومات تحكى عن صراعات بين مخلوقات غريبة الهيئة ، وفي لوحة منها قالت القصة المرسومة بالصور إن هذه البلاد ستكون آمنة ، لأن أرواحنا تحرسها مدى الحياة ) !!

وبلا تعليق منى على كلام هذا اللوكسمبورجى ؛ فإن الكاتب الامريكى ( أو سكار شيزجال ) ، أصيب بحالة ذهول بعد زيارات الأماكن الأثرية بلوكسمبورج ، وكتب مقالاً رائعاً بعنوان « أرض المتناقضات » قال فيه مما قال : « . . ومدينة لوكسمبورج التى تسبقها فجوات نهرين هما « آلزيت » و « بتروس » تُشق أيضاً بوساطة وهاد وأخاديد لا حصر لها ، وكأن مخلباً جباراً قد مزّق البقعة يوماً ما . . » !!

وقال لوكسمبورجي آخر لى : ان أرضنًا فعلاً محفوظة ، بدليل أن النصف الشمالي من بلادنا شهد معركة « الاردين » وهي من أعنف المعارك في تاريخ الحرب العالمية الثانية ، ولعل أحداً لا يصدق أن أرض لوكسمبورج هذه بدأت الحياة مرة أخرى بعد الحرب العالمية الأولى بد ٣٧٢ رجلاً لوكسمبورجياً " فقط . . أما النساء فكن كثر . . وهذا العدد من الرجال هو الذي تبقى بعد اجتياح الألمان لهذه البلاد . .

ترى على حقاً أحفاد السكان الأوائل - قبل البشر - لهذه البلاد عادوا بعد هروب من عرب ، خوف الإبادة بعد انفجارات ذرية وزلزالية لا نعلم لها سبباً ؟! . . ترى هل مؤلاء الأحفاد يقومون بدور حقيقة في حفظ هذه البلاد آمنة ؟! . . وهل هناك نوع من التغلغل الجنى في حياة اللوكسمبورجيين البشرية ؟! . . وهل هناك نوع من

يبقى دائهاً ربّنا عز وجل هو العليم . . وهو الأعلم !!

\* \* \*

● وفي كتاب بعنوان « أراض غير موجودة الآن »!! لمؤلفه الإيسلندى [. F. Lars . F.] ، اشار للى أن تركيبة الأرض الجغرافية الحالية أصبحت هكذا قبل هبوط اي البشر للى الأرض كها اخبرت الروايات الدينية ، بفترة يسيرة . . أما ما قبل الهبوط فقد كانت الأرض تمور بالمياه موراً ، وكانت الانهار تشق اليابسة ، وكانت هناك مخلوقات عاقلة تسكن الأرض ، شادت حضارات هائلة لكنها أبيدت على اثر سلسلة تفجيرات نووية لا قبل لأحد بها ، ويبدو أنها كانت تمثل ، الإنتقام الإلهى من هذه المخلوقات التى عصت الإله ، تماماً كها انتقم من الإنسان بالطوفان في عهد نوح . . !!

ويعضى الكاتب الإيسلندي قائلاً: ان ارض الشهال كلها المكوّنة من العقد الاسكندفاني (فنلندا - إيسلندا - السويد - الدانهارك - النرويج)، كانت الجنة التي مبط فيها آدم، أبو البشر، وكانت قبل هبوطه في ايام الأرض الأخيرة معتدلة المناخ، دافئة، تتراوح درجة حرارتها ما بين العشرين والخامسة والعشرين بصفة دائمة .. فلما ارتحل ابو البشر منها الى ارض العرب الآن، وكانت ارضهم شديدة البرودة، كثيرة

المروج والانهار والجليد ، تماماً كالمناخ الاسكندنافي السائد الآن ، حدث نوع من الإبدال في طبيعة الطقس بين بلاد الشمال وبلاد العرب ، بإرادة الإله الذي أراد إرضاء آدم أبي البشر . . !! وكانت أرض الشمال عبارة عن قطعة واحدة من اليابسة ، سابحة في مجموعة بحار متجاورة ومتداخلة . .

ويقول الكاتب ( Hoglund ) ان المخلوقات العاقلة التي أبيد أغلبها قبل هبوط آدم إلى الأرض ، آثارها شديدة الندرة ، لكنه متأكد من وجودها . . ومتأكد من وجود أراضٍ وبلادٍ كانت مراكز الحركة والعمران منهم ، لكنها بكل الاسف لم تعد موجودة الآن ، الا أن المياه التي تشكل ثلثي اليابسة هي المتحف الأكبر الذي يضم بين جنباته هذه الأراضي وتلكم البلاد . . !

# هل کانت هذه هی جنة أدم وحواء ؟

• وفى بلاد الشهال أرخبيل يتكون من خمس جزر رئيسية ، وكثير من الجزر الصغيرة الأخرى . . ويسمى الاسكندنافيون هذا الأرخبيل (سبيتز برجن) ، ويسمى النرويجيون «ستالبارد» يعنى «أراضى الشواطىء الباردة» . .

وهذا الارخبيل تكاد تخلو كل الخرائط منه . . وظلّ حتى عام ١٩٢٠م ، لايعرف أحد هويته ، بل كان بالفعل لا يخص أحداً من أى دول الشهال ، حتى اظهرت الحرب العالمية الأولى قيمته الحربية ، فتم ضمه بمقتضى اتفاق دولى الى النرويج باعتبارها أقرب دولة اليه . . !! والغريب في الأمر أن هذا الأرخبيل الذي كان منسياً تبلغ مساحته المساحة النرويج نفسها ، ولا يزيد عدد سكانه عن (٢٥٠٠ نسمة) كلهم قدموا اليه من خارجه . . !!

يقول الكاتب ( جوردون جاسكيل ) : « تعتبر سبيتزبرجن - أرض القمم الحادة - بالنسبة للعلماء جنة لم يعبث بها أحد . اذ تخلب لُبّ العلماء المناطق الثلجية بالفرصة التي تتيحها لهم لدراسة الأنهار الثلجية الحية النشيطة . وقد نزلت الى شاطىء جزيرة (كورا ) الصغيرة ، وهي جزيرة غريبة ، فقد تكون نصفها نتيجة تراجع نهر ثلجي منذ حوالي ستين عاماً ، بينها كان نصفها الآخر قد تكون فعلاً منذ فترة تتراوح بين (٣٠٠٠ و

وفيرة حداً ، ويحكى لنا علماء الحفريات في سبيتزبرجن وفيرة جداً ، ويحكى لنا علماء الحفريات للأحياء الحيوانية عن سمكة بدائية تُذعَى (كيارا سلبيس) ، عاشت في هذه المنطقة منذ أكثر من ٣٠٠٠ مليون سنة ، وقد تحجرت بصورة بلغ من دقتها أن عينيها وفمها وأعصابها وأوعيتها الدموية الدقيقة لا تزال محفوظة في حالة طيبة » .

ويقول علماء النبات: « أن سبيتزبرجن » هي أغنى بلاد المنطقة القطبية بالحياة النباتية ، فقد عثروا بها على حوالى ١٣٥ نوعاً من انواع النباتات بعضها لا يوجد حتى فى النرويج ، وازهارها جميلة ووفيرة ، ولكنها دقيقة الحجم . ولا يوجد هناك غير نوعين فقط من الاشجار ، احدهما شجرة البتولا ، القزم النادرة والتي لا يزيد ارتفاعها على محسم فقط ، والثانية شجرة الصفصاف القطبية التي لا يزيد ارتفاعها على خسة سم فقط ، والثانية شجرة الصفصاف القطبية التي لا يزيد ارتفاعها على خسة سم فقط »!!

و إن هذا الكلام كله عن (سبيتزبرجن) ما هو الا مقدمة لرأى قال به عالم أحياء نرويجي اسمه (أولسون اشتراوس)، أكّد فيه ان هذه البقعة الصغيرة من الأرض كان باطنها في عمق الأرض هو وجهها، ووجهها الحالي كان هو بطنها منذ مئات الملايين من السنين، وأن مخلوقات حية عاقلة وواعية كانت شديدة الشبه بالإنسان الحترعت أجهزة متطورة، إلا أنها اخطأت في تركيبات للبعض منها، فحدث انفجار ذرى أثّر على الحياة والأحياء، حتى أصبح الشجر لا ينبت إلا قزما . . وتضاءلت احجام الاسماك في الماء بعدما عاشت اسماك الـ (كيارا سلبيس) الضخمة في المياه المحيطة بها .

ويقول هذا العالم: إن باطن ارض سبيتزبرجن يعتبر متحفاً ضخاً لحياة وأحياء سبقوا البشر ..!! وإن ليل سبيتزبرجن الطويل الذي يبدأ في العادة من حوالي ٢٦ اكتوبر حيث تختفي الشمس تماماً . ولا تشرق أبداً حتى منتصف فبراير ، هذا الليل شبه الدائم كان بيئة مناسبة تماماً لهذه المخلوقات العاقلة ، والتي على ما يبدو زودها الإله بخاصية الرؤية في الظلام . والنمو على الظلام . لكأن الظلام بالنسبة لها هو المادة الكلورفيلية بالنبات التي تأخذ الحياة من الشمس . ويبدو أن (سبيتزبرجن )كان بها بعض أحفاد هذه المخلوقات الذين فر بعضهن الى بلاد اخرى ايام الانفجارات النووية . وعادوا قبل هبوط آدم الى الارض . .

يقول عالم الاحياء ( جون جورج ) : « إن علماء علم الحياة قد لاحظوا أن بعض الحيوانات تتوالد في الربيع كلما زاد ضوء النهار . . والبعض الآخر يزدهر ويتوالد في الخريف عندما يقل ضوء النهار » !! وبعض علماء الآثار الإسكندنافيين يعتبرون هذه قاعدة ذهبية في البحث وكشف النقاب عن وجود مخلوقات سبقت الوجود البشرى وعاصرته ، ثم امتدت معه ، تحلو حياتها وتطيب في الظلام . . ولا تعرف النور إلا لما أ . . وتكاد لا تتحرك إلا في الظلام . . وأن بعض صخور سبيتزبرجن حوت بعض النقوش والآثار والخطوط التي تؤكد وجود مخلوقات لها قامة مستوية كالإنسان ، إلا أن لما أجنحة . . !!

● ولعلّ مثل الكلام وشبيهه من علماء الاحياء و الحفريات هو الذي جعل الكاتب السويسرى الشهير (اريك فون دينكين) يغلو في تصوراته ، الى الحد الذي جعله يدّعى أن الأحداث المهمة في تاريخ البشرية يمكن تفسيرها بأنها نتيجة زيارات قام بها الى الارض رواد جاؤوا من الفضاء الخارجي في الزمن القديم ، وقد ألف (فون دينيكين) في هذا الصدد كتباً طويلة ، منها «مركبات الآلهة) و (من الفضاء الخارجي)، و (ذهب الآلهة) . . وهي كتب مادتها حقاً غزيرة إلا أنها في مجموعها ركام من الإدعاءات والتخمينات ، حتى قال الفلكي (كارل ساجان) : «لم اصادف على الإطلاق أي كتابات فون وينيكين »!!

لكنّ الذى أغفله (كارل ساجان) فى نقده لإريك فون دينيكين، أن هذا الكاتب السويسرى وجد أمامه ركاماً كبيراً من الحقائق والخرافة، وخليطاً يصعب تمييزه عن بعضه من الواقع والأسطورة . . فهو اذاً معذور فى شططه وغلوائه . .

ونحن المسلمين متأكدون أن الحياة بدأت على الأرض سواء بالبشر أو من قبلهم الجان بإرادة إلهية عليا . .

ونحن المسلمين متيقنون أن آدم عليه السلام جاء الى الأرض من خارجها فى أرجح الآراء . . أما الجان الأول ، والذى سبق آدم بتواجده فى الأرض فلا ندرى على الحقيقة ، هل جاء بإهباط شبيه بإهباط آدم أو حتى مخالف . . أم أن الله عز وجل خلقه مباشرة في الأرض . . ؟! . .

وأى قصة ترد فيها أجابة على مثل هذه الأسئلة ؛ فإنها ربها يكون فيها قدر من الحقيقة أو أثر من الواقع . . مخلوطاً بكم ضخم من تزويق الأسطورة . . والمعضلة هنا هو كيفية استخراج هذا القدر الضئيل من الحقيقة التائهة وسط كومة الخرافة . . !! انه عمل مثل استخراج الصوف الملتصق بسفود محمى أو روح من الجسد المشتبك به . .!!

#### \* \* \*

● واضح أن هناك مذبحة نووية شبه شاملة ، عَمتْ الكرة الارضية . . وكانت السبب المباشر فى دمار حضارات الجن الذى طغى فى الارض ، وأفسد ، وسفك الدماء، ونسى شرائع الله عز وجل . .

ومهما حاولنا الجموح بخيالنا الى محاولات لتصور هذا الجحيم النووى - والدمار المهول ، وبشاعة الموت ؛ فإن محاولتنا ستكون قاصرة . .

وواضح أن الجن بأسبقيته الإنسان ، واحتكاكه بمعادن الارض وتعامله مع قوانينها، سبق في اكتشاف اشياء كثيرة . .

وإذا كنا نحن البشر ، بنى الإنسان نعلم أن سرعة الضوء تساوى ١٦٨ ألف ميل فى الثانية الواحدة ، وعلمنا بالتوازى مع هذا أن هذه السرعه هى أقصى سرعة يمكن أن يصل اليها اى شىء في هذا الكون . . وأن كمية الطاقة التى يمكن الحصول عليها من تحويل كميات متناهية في الصغر من الكتلة هى فى الواقع كميات هائلة جدا . . وعلمنا على سبيل المثال ان كمية الكتلة التى استهلكت فى تدمير هيروشيها لم تتعد جراماً واحداً من المادة ، اى جزءاً من ثلاثين من الاوقية ، هذا مع العلم بأن القنبلة ذاتها وهى ماكينة معقدة كانت تزن أربعة اطنان ، ولكن كمية الكتلة التي استهلكت فى عملية التحويل الى الطاقة المتفجرة لم تتعد جراماً واحداً . . فلو أردنا أن نطلق كمية من عملية التحويل الى الطاقة المتفجرة لم تتعد جراماً واحداً . . فلو أردنا أن نطلق كمية من

الطاقة مساوية للطاقة التي اطلقتها قنبلة هيروشيها لاحتجنا الى تفجير اثني عشر ألفاً وخمسهائة طن من مادة الـ ( ت . ن . ت ) الشديدة الانفجار !!

ولكننا مع هذا العلم ، لم نعلم أن هناك مخلوقاً يساكننا نفس الكوكب المسكين - الارض - سرعته في الحركة فلكية مثل سرعة الضوء . . أو مشابهة لنفس السرعة أو مطابقة لها . . « قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه مطابقة لها . . « قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طَرْفُكَ . لقوى أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طَرْفُكَ . فلها رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومَنْ شكر فإنها يشكر لنفسه ومَنْ كفر فإنّ ربي غني كريم » . . (سورة النمل الآيتان ٣٩ ـ . ٤)

ولم نعلم أن هذا المخلوق - الجن - له قوانينه الخاصة والسابقة فى التعامل مع الإشعاع والمعدن !!

ولم نعلم تكوينه مخالف لتكويننا تماماً الا من قول الخالق عز وجل: « خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجآن من مارج مِنْ نار » . . .

هذا التكوين يجعل لهذا المخلوق بيئة اشعاعية يعيش فى ظلها كأنها كوكب داخل الكوكب . . فإن قامت حرب بين جنّ وجن ، وحدث دمار ، لا يمكن ان يشعر به بنو الإنسان . . مع أنه هذا المخلوق يتأثر بنفس مناخاتنا . . فهو يصاب بالبرد وربما الانفلونزا التي يصاب بها الإنسان . . وقد يشكو من نفس الحر اذا ارتفعت درجة حرارة الطقس على الإنسان . . ومع هذا فإن له دنياه الخاصة . . وقوانينه الخاصة فى كثير من مجريات الأمور بحياته . . وله قوانينه أيضا المشتركة مع بنى البشر . . !!

وليس صعباً ، ولا مستغرباً أن يسبق الجنّ بنى البشر فى تفكيك قوى الترابط التى تربط دقائق ( النواة ) بعضها مع بعض !! وليس غريباً أن يتعامل الجن مع المعادن الثقيلة مثل ( اليورانيوم ) ، خاصة أن منهم مَنْ يمتلك خاصية الكشف الذاتية ، كأن عينيه أشعة (x )أو عدادات جايجر . .

وقدرة الجن على الطيران ، والسبح في السهاء الدنيا ؛ بل ومحاولات التلصص على

أخبار الساء التى تتداولها الملائكة ، جعلتهم يفهمون قواعد الدمج أو الإندماج ما بين أنواع النواة ، والذى ترتكز فلسفته على وجوب أن تساق النوايا ضد بعضها البعض بسرعة تكفى لانحسار التنافر الكهربائي بين البروتونات المكونة لها ، وبذلك تتمكن قوى الترابط من دمجها في نوايا جديدة مع انطلاق طاقة جديدة . . وتفاعلات الدمج هذه كثيرة للغاية داخل النجوم وبعض الكواكب السابحة والأجرام المحيطة بالأرض . . !! كذلك عرف الجن فلسفة تفاعل الانشطار او فلق النواة الذي يعتمد على فلق نوايا ذرات العناصر الثقلية مثل اليورانيوم . .

إن ( فَلْقَ ) الشيء ، ، أيّ شيء غالباً . . له أسراره الرهيبة . . !! ولذلك لم يكن عبثاً رحاشا لجلاله الله عز وجل - ان تنزل سورة اسمها (سورة الفَلَق) . . وتبدأ بقول الله عز وجل الفلق من شر ما خلق . . " . . .

وبغض النظر عن قول بعض المفسرين ان ( الفلق ) هو سجن فى جهنم ، أو بيت فى جهنم النفلق فى جهنم النفلق فى جهنم النار من حره ، فإننى مع قول مَنْ قال : ( إنه كل ما انفلق من جميع ما خلق من الحيوان ، والصبح ، والحب والنوى ، وكل شىء من نبات أو غيره ) . .

فها القنبلة الذرية إلا حالة من حالات ( الفلق ) . . وما القنبلة الهيدروجينية إلا عكسها ، حالة من حالات الدمج ( ثم فلق الدمج ) !!

يقول ( د . جمال الدين محمد موسى ) فى كتابه ( الحرب النووية القادمة ) . . « ان القنبلة الهيدروجينية فى تكوينها عبارة عن سلاح أو جهاز أو استنباط ذى اربعة مواحل . . فى المرحلة الأولى : يتم تفجير تقليدى بهادة تقليدية . وفى المرحلة الثانية :

فإن التفجير التقليدي يشعل تفاعل فلق ؛ أي يعطى الفتيل لتفاعل فلق هو في الحقيقة قنبلة ذرية . . وفي المرحلة الثالثة ؛ فإن الحرارة الناتجة من القنبلة الذرية تعطى البداية لتفاعل اندماج . وفي المرحلة الرابعة : فإن النيوترونات الناتجة من تفاعل الدمج تتسبب في حدوث تفاعل فلق جديد على نطاق أكبر بمراحل من تفاعل الفَلْق الأول . ويتم التفاعل الاخير في غلاف القنبلة ، والذي يتكون من مادة قابلة للانفلاق . وإن درجات الحرارة التي تتولد في المرحلة الثالثة لا يوجد لها مثيل إلا في قلب النجوم التي تنفجر في المجرة والمسهاه « سوبر نوفا » ، هذه الحرارة هي اللازمة لعملية الدمج التي تسمى أيضاً باسم « التفاعل النووي الحراري » ، لما يحتاجه توليد هذا التفاعل من حرارة مرتفعة ارتفاعاً هائلاً . ويمكننا القول أساساً انه لا يوجد حد لحجم أو نتاج السلاح النووي الحراري . ان الحدود الوحيدة امام التأثير التدميري للقنبلة النووية الحرارية او القنبلة الهيدروجينية هي قدرة الارض على امتصاص الانفجار »!!

فهل توصل الجان الى اسلوب معين لتفجير النواة ، أو دمجها ، ولكن بقانون خاص بهم لا ينطبق على البشر ؟! . .

وهل كان تحويل المادة إلى طاقة سِر من الأسرار التى عرفها الفراعنة قبلنا ، كما اكدت بحوث وكشوف ؟! . . وإن كان ذلك كذلك ، فهل الفراعنة هم أول من فجر الذرة ، أم أنهم استوحوا ذلك عمن سبقوهم ؟ إن ازاحة الستار عن هذه الغوامض أمر شبه مستحيل . .

لكن ما يمكن أن أقوله: ان فكرة تفجير الذرة فكرة جهنمية . . ولأن الإنسان قد يسىء استخدامها ، ويبتعد بها عن صالح الإنسانية الى هلاكها ؛ فقد نبهنا الله عز ، جل الاستعاذة من شر ما خلق . . واللجوء الى فهم مراد الله عز وجَل الى من التواجد البشرى وغيره على الأرض . . لأن ما نملكه اليوم من الوحوش النووية كافٍ للدمار الشامل والنهائي للكرة الأرضية - إن سمح الله عز وجل .

ومع هذا الدمار النووى المفترض حدوثه ؛ فقد كانت الكرة الارضية مُعَدة
 لاستقبال ابى البشر ، وزوجته ، فى صورة بهية . . إلا أن بقاعا كثيرة كانت موحشة . .

صحراء جافة . . رمال بلا ماء . . حتى قيل إن الارض كانت كالجنة ، كلها خضره وأنهار ، فلم حدث الدمار النووى تكونت الصحارى الموحشة . . وما الرمال الصفراء إلا مخلفات لهذا الدمار الرهيب . . وما الآبار والعيون التي تتفجر أو تُحفّرُ الا علامة على أن هذه الاماكن كانت يوماً ما ، في الغابر السحيق من الزمن . . جنات ومروجاً وانهاراً . . وبلاداً وعمراناً . . شاء الله أن يزول لما افسد اهله . . لتتهيأ الكرة الأرضية للستقبال الخليفة المكرم من الله عز وجل (آدم وزوجه) .

آدم وحواء فوق قطعة طائرة من الجنة ..!!

are the first the first of the first of the first that the first state of the first state of the first state of

في عام ١٦٦٤ م ، ذهب الى (زيمبابوى) رحّالة عربى مسلم ، اسمه (حارث ابن شديد ابن خبير البر) . . وواضح من اسم جَده أنه كان رحالة سابق . . !! و(الحارث) هذا من ابناء اليمن السعيد . . وذهب الى هناك ؛ لأن أخباراً وصلته من رحالة سابقين أن جَدّه مات هناك في مدينة يقال لها : ( مدينة الذهب والنار العالية) . . !!

Single 10 the state of the size will, from the size will a

Beauty of the first that the first state of the state of

the water of the same of the state of the st

经分子的证明的 电自动电影 电影电影

وهناك عَلِمَ أن جده مات في مدينة أثرية شديدة القدم ، تعود الى أيام أبي البشر آدم عليه السلام . . بل إن أحد المعمرين الحكهاء في الجنوب الأفريقي أخبره أن أجداده ذكروا له أن هذه المدينة موجودة من قبل آدم عليه السلام . . وأن الذين كانوا يسكنونها قبائل كبيرة . . وكانوا يطيرون في الهواء . . ويصنعون ناراً ضخمة شديدة العلو ، كل يوم ، فوق أعلى جبل لديهم . . وتظل هذه النار مشتعله طول الليل بلا خشب ، فتضيء كل المدينة لهم ليلا ؛ اذ يبدو انهم كانوا يخافون الظلام !! ولعل بقايا مبانيهم الصخرية الشامخة ، شديدة الارتفاع كلها ؛ كأنها أسوار أبراج لا منازل عادية ، ودون فتحات أبواب من أسفل إلا قليلا من الفتحات الصغيرة في اعلى المباني ، ودون سقوف ؛ كله يؤكد أنهم أنهم كانوا يطيرون ويدخلونها من اعلى . . !! وقد حاول كثيرون أن يصعدوا الى هذه المنازل ويدخلونها عن طريق التسلق بالحِبّال ، لكنهم ماتوا حتف أن يصعدوا الى هذه المنازل ويدخلونها عن طريق التسلق بالحِبّال ، لكنهم ماتوا حتف هذه البيوت ، وخرج يحكي لنا ما رآه . . !! إلا أن افريقياً واحداً هو الذي دخل احد هذه البيوت ، وخرج يحكي لنا ما رآه . . !! فطلب (الحارث) ان يلتقي به . . ولما استضافه الأفريقي ؛ اخبره أن جَدّه مات سقوطاً من أحد هذه المبانى . . وأن عشرات منعه ، لأن الموت أقرب الى الحياة في لحظة ان يدخل الى أحد هذه المنازل ؛ لكن الافريقي منعه ، لأن الموت أقرب الى الحياة لكل من أراد دخولها . . وأنه سيخبره بها يغنية عن منعه ، لأن الموت أقرب الى الحياة لكل من أراد دخولها . . وأنه سيخبره بها يغنية عن

الدخول . . !! فهذه المنازل بناها خَلْق ليسوا كالبشر ، فالمنزل الذى دخله به نقوش تؤكد انهم كانوا يرتفعون بكل اجسامهم فى الهواء ولمسافات عالية ، وأنهم كانوا يخافون من الليل ؛ من أنهم يحبون الليل ، لأن كل رسومهم عبارة عن لوحات سوداء منحوتة . . وعيونهم فيها بعض الانحراف غير العادى . . وبعضهم له عيون طولية كأنها عيون الجنّ الذى نسمع عنه في الأساطير الافريقية . . ويبدو أنهم كانوا عمالقة عن الجن الذين نعرفهم ، وعن الإنس . . !! فهم غالباً إما ملائكة ، وإما مخلوقات اخرى غير بنى آدم . . وغير بني الجنّ . . !!

• اللطيف في الأمر . . أن العقلية الأفريقية البدائية تساوت مع العقلية الغربية والأمريكية المتحضرة ، في اختصار مسافة التحليل والتعليل ؛ لتلتقى عند شيء واحد ، كأنها درسا معاً . . أن هذه مخلوقات آتية من كوكب آخر ، من هذه السابحة في الفضاء ، وأنها لم تعرف طريق العودة . . أو أن الرحلة اخذت عمراً كبيراً فاستقر رأيهم على الحياة في الأرض ، وتحكمل كل الظروف بها . . فحياة مستقرة قصيرة خير من سفر طويل لا حياة بعده . .

والغريب أن الغربيين ينسبون الى (آدم رندرز) - بحاثة أوربى - أنه هو الذى اكتشف مدينة (زيمبابوى) عام ١٨٦٨م، بينها أول مَنْ تحدث عنها في مخطوطاته هو المسلم العربى، اليمنى (الحارث ابن شديد ابن خبير البر) . . قبل (رندرز) هذا بقرنين وأربع سنوات . . !!

- ولكن المشكلة فى الحديث عن هؤلاء العماليق الذين يطيرون لم يكن وقفاً على افريقيا ، إنها كان له أشباه فى ( بيرو ) و ( المكسيك ) . . وفى ( ايرلندا ) . . وفى ( الشمال الافريقي ) !!
- ففى كتاب المؤلف هولندي . . الكتاب عنوانه : ( قبل أن يأتى الإنسان الى هذه الارض ) ؛ ومؤلفة ( VAN . K . RAZANHOVER) ، يؤكد أن عبارات قديمة ، عثر عليها علماء الآثار في نقوش باللاتينية المحرفة ، او الغريبة ، في جزيرة من جزر هولندا الصغيرة في بحر الشمال ، اعلى منطقة ( جرونيجن ) ، هذه العبارات والنقوش

تعود للى مائة ألف عام سابقة ، كلها يحكى عن حضارة بائدة في هذه الأرض التى ملاتها المياه . وكوّنت ما عرف ببحر الشهال على اثر زلزال فى عهد سحيق ، وأن الزلزال ابتلع ارضاً مساحتها ( ٤٠,٠٠٠ كم٢) ، اى قريبة من حجم هولندا (٤٠,٨٤٤ كم٢) . . وكان سكانها يسمون ( البيتش ) وهى كلمة لم يعرف احد معناها ، علماً بأن سكان هولندا يعرفون باسم ( الدتش ) . . !!

ويؤكد (رايزنهوفر) أن هولندا اليوم ما هي إلا جزء من (هولندا القديمة الضخمة الأرجاء) بدليل أن أكثر من خُس مساحة هولندا اليوم يتكون من الماء في شكل بحيرات وقنوات ، وان أكثر من حوالي نصف أرضها أقل من مستوى سطح البحر ، ولهذا حماه الأجداد بالسدود التي تجددها الحكومات المتعاقبة للحيلولة بين اليابس والبحر . . !!

إن (رايزنهوفر) رأى - بأم عينيه - كها يقول في متحف بالنرويج ، صخرة ضخمة كتب عليها انها من هولندا القديمة ، وعليها كتابات بلغة غريبة غير لاتينية وغير اسوجية ؛ انها هي عبارة عن رسوم كرسوم الفراعنة ، تحكى في مجملها عن أقوام غريبة الشكل حكمت هولندا القديمة ، وكانوا جميعاً لهم اجنحة نساة ورجالاً . . ووجوههم كوجوه البشر إلا أن حواجب العينين كثيفة جداً ، وسميكة جداً ، ومقوسة بطريقة واضحة جداً فوق عيون طولية . . وأن طوفاناً رهيباً ، ودماراً نارياً دمر البلاد ، وابتلعتها المياه . .

● لكنّ احد المؤرخين الهولنديين ، وهو عالم فى الاثريات والحفائر ، اسمه (R.R.HANRAN) ، أكّد فى بحث له نُشِرَ فى صحف هولندا ، واعلن أنه سيكون جزءاً من كتاب له قادم بخصوص هذا الموضوع . . أكد أن هذه الصخرة تعود الى ملايين مملينة من السنوات ؛ حتى رسوم الحصان الموجودة بالصخرة هى لحصان عُرِفَ فى أزمنة سحيقة موغلة في القدم ، ويعرف لدى ( الباليو انثروبولوجيين ) - وكلمة (باليو) يعنى قديم - باسم (هايراكوثيريوم) . .

وقد بَنَى هذا العالم رأيه على أن ( اليورانيوم ) و ( الرصاص ) عندما يوجدان معاً في قطعة من صخر يكون عادة خالياً من هذين العنصرين ، فإنه يمكننا أن نفترض أن الرصاص الموجود يمثل ( يورانيوم ) متحلل أو ( متحول ) ، ومن المعروف والثابت علمياً لدى كل علماء الاثريات والانثروبولوجيا أن مليون جرام من اليورانيوم تعطي بهم من الرصاص في العام ، وبذلك يمكن تحديد عمر تلك الصخور بملايين السنين ، وذلك بتقدير نسبة ما تحتوية من هذين العنصرين وهكذا . . :

عمر الصخرة = وزن الرصاص × ٢٦٠٠ (مليون سنة )

ويقول ( هانران ) : ان التاريخ الذي تعود اليه الصخرة تلك تاريخ لم يكن فيه بَشَر على وجه الارض . . !!

ورجّح (هانران) أن الذين سكنوا هولنده القديمة هم مخلوقات جاءت من كواكب أخرى . . بدليل وجود رسومات لمخلوقات لها قدمان ويدان كالبشر ، مع غرابة وجوهها ، وهي قابعة داخل دوائر يبدو أنها مركبات أو أطباق طائرة قديمة !!

وسماء ومَضَى (رايز نهوفر) الى أبعد من هذا ، فأكد أن هولنده القديمة ؛ أرضاً وهواء وسماء ومخلوقات على ما يبدو كانت قطعة من كوكب آخر هبطت الى الارض هذه كأنها أرض طائرة . . ويبدو أنها كانت الجنة التى سكنها آدم وحواء ، ثم أهبطهما الرب منها من ملايين السنين . . !!

ولأن آدم وحواء لم يكونا يملكان طائرات ولا سفن فضاء ؛ أنزلها الله بجنتها الخاصة . . بينابيعها وأنهارها وتلالها الخضراء وطيورها الجميلة . . وكانت رحلتها بين الكواكب هابطة بها جنتها رائعة وممتعة . . وليتنا كُنّا معها . . وكان الهبوط رائعاً سهلاً لأن هذه اليابسة الطائرة هبطت في بحر الشهال ، ولم يكن آنئذ مجرد بحر إنها كان محيطاً كبيراً . . ومن هولنده بدأ نسل آدم وحواء يغزو الأرض كلها . . ويبدو أن نسلها كان على غير هيئتنا تلك الضئيلة انها كانوا عهلقة ، ثم تطورت الهيئة أو تقزمت الى ما نحن على غير هيئتنا تلك الضئيلة انها كانوا عهلقة ، ثم تطورت الهيئة أو تقزمت الى ما نحن عليه الآن . . وواضح أن الابناء تأثروا برواية أبيهم آدم وأمهم حواء عن هذا الطيران الجميل والهبوط الرائع ، فحاولوا أن يصنعوا هذه المراكب الطائرة . . لينتهى رايزنهوفر الى أن الذين قالوا أن عَمْرَ حياة البشر مليون سنة فقط ، هم مخطئون . . وأن حياة البشر بدأت من ملايين السنين . . !!

• ومن الموافقات الغريبة ان العلامة المسلم ( ابن القيم ) - يرحمه الله - ( المتوفى سنة ٧٥١ هـ) ؛ في كتابة النادر : ( حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ، ذكر خلافاً بين العلماء في : هل الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام واهبط منها كانت ( جنة الخلد ) ، حيث لا نعلم مقرها في ملكوت الله ، أم في جنة اخرى غيرها في موضع عالي من الأرض ؟!

كها ذكر خلافاً على تقدير أنها كانت في السهاء ، هل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد ، أم جنة اخرى ؟!

وفي سياق حجج الطائفة التي قالت : ليست جنة الخلد ؛ قالوا : قد أخبر الله سبحانه وتعالى على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إنها يكون الدخول اليها يوم القيامة ، ولم يأت زمن دخولها بعد ، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه بصفاتها ؛ ومحال أن يصف الله سبحانه وتعالى شيئاً بصفة ، ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفه بها . . !! فالله وصف جنة الخلود بأنها دار المقامة فمن دخلها أقام بها ؛ ولم يقم أدم بالجنة التي دخلها إنها خرج منها ، ووصفها بجنة الخلد ، فمن دخلها لا يُطْرَدُ منها وآدم لم يخلد فيها وأمِرَ بالخروج منها ، ووصفها بأنها دار ثواب وجزاء لادار تكليف وأمر ونهى ؛ ووصفها بأنها دار سلامة مطلقة لادار ابتلاء وامتحان ، وقد أبتُلِيّ فيها آدم ، ووصفها بأنها دار لا يُعْصَى الله فيها أبداً ، وقد عصى آدم ربه في جنته التي دخلها ، ووصفها بأنها ليست دار خوف ولا حزن ، وقد حصل للأبوين فيها من الخوف والحزن ما حصل . . قال الله عز وجل : ﴿ وَمَا هُمْ مَنْهَا بِمُخْرِجِينَ ﴾ . وقد أُخْرِجَ منها الأبوان، وقال : ﴿ لا يمسهم فيها نصب ، وقَدْ نَد فيها آدم مُتَعَباً يخصف ورق الجنة على نفسه ، وقال الله تعالى : ﴿ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماً ، ، وقد سمع فيها آدم لغو إبليس وإثمه ، وقال تعالى : ﴿ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاباً ، ، وقد سمع فيها آدم عليه السلام كذب إبليس وقد اخبر الله تعالى عن إبليس أنه قال لآدم : • هَلْ أدلك على شجرة الخلد ومُلك لا يَبْلَى ١ ؛ فإنْ كان الله سبحانه وتعالى قد أسكن آدم جنة الخلد والملك الذي لا يَبْلي ، فكيف لم يرد عليه ، ويقول له كيف تدلني على شيء أنا

فيه ، وقد أعطيته ، فلو علم آدم أنها دار الخلد لما ركن الى قول ابليس ولا مال الى نصيحته . ولكنه لما كان في غير دار الخلود ؛ غَرّهُ بها اطمعه فيه من الخلد . ولو كان آدم أسكن جنة الخلد ، وهى دار القدس التى لا يسكنها الا طاهر مقدس ، فكيف توصل اليها إبليس الرجس النجس المذموم المدحور ، حتى فتن فيها آدم عليه السلام ؟! . . ووسوس له . . ؟! وهذه الوسوسه إمّا أن تكون في قلبه ، وأما ان تكون في أذنه ، وعلى التقديرين فكيف توصل اللعين الى دخول دار المتقين ؟! . . وأيضاً : فبعد أن قيل له : « اهبط منها فيا يكون لك أن تتكبر فيها » . أيّفسَحُ له أن يَرْقَى الى جنة المأوى فوق الساء الساء السابعة بعد السُخْط عليه والإبعاد له ، والزجر والطرد ، بعتوه واستكباره ؟! وهل هذا يلائم قول تعالى « فها يكون لك أن تتكبر فيها » فإن كانت مخاطبته لآدم بها خاطبه ، وقاسمه عليه ليست تكبراً وغروراً ، فها التكبر والغرور بعد هذا ؟! . .

فإن قال المعترضون: فلعل وسوسته وصلت الى الأبوين وهو فى الأرض وهما فوق السياء فى عليين، فهذا غير معقول لغة ولا حِساً ولا عرفاً، وإن زعموا أنه دخل فى بطن الحية حتى أوصل اليها الوسوسة فأبطل وأبطل، إذ كيف يرتقى بعد الإهباط إلى أن يدخل الجنة، ولو فى بطن الحية، وإذا قلتم انه دخل فى قلبيها ووسوس اليها فالمحذور قائم. وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى حكى مخاطبته لها كلاماً سمعاه شفاها: « فقال ما نهاكها ربكها عن هذه الشجرة ». وهذا دليل على مشاهدته لها وللشجرة. ولما كان آدم خارجاً من الجنة وغير ساكن فيها ؟ قال الله تعالى له « أَلَمُ أنهكا عن هذه الشجرة، فعندما قال لهما: « مانهاكها ربكها عن هذه الشجرة، فعندما قال لهما: « مانهاكها ربكها عن هذه الشجرة » ولم يقل : عن هذه الشجرة ، فعندما قال لهما: « ألم انهكها عن تلكها الحضور تقريباً لها. واحضاراً لها عندهما ، وربهها تعالى قال لهما: « ألم انهكها عن تلكها الشجرة ». فلما أراد إخراجهما منها ؟ أتى باسم الإشارة بلفظ البعد والغيبة ، كأنها لم الشجرة ». فلما أراد إخراجهما منها ؟ أتى باسم الإشارة بلفظ البعد والغيبة ، كأنها لم يبق لهما من الجنة حتى ولا مشاهدة الشجرة التى نهيا عنها .

وواضح أن (رايزنهوفر) تأثر بالفكر الإسلامي، والمفكرين المسلمين، بل وذهب مذهب الذين قالوا بإن آدم عليه السلام وافد الى الأرض من مكان آخر، لكنه ليس الجنة التي كان بها . . !!

• وفى مؤتمر عُقِدَ بمدينة (بون) الألمانية ، تقدم الى مجلس رواد المؤتمر أحد العلماء في الأثريات من المانيا ، وأعطى رئيس المؤتمر بحثاً ليقرأه على مُكُث . . !! وبعد يومين أخذ رئيس المؤتمر يبحث عنه في قاعة الحاضرين فلم يجده . . !! فسأل عنه مَنْ كان يجلس الى جواره ، لكنه أنكر أن أحداً كان جالساً الى جواره أول أمس . !! ولما رأى أحد أصدقائه هذا الاهتمام البالغ بالبحث عن رجل لا وجود له . . سأله :

- ما الخبر . . ؟!

فقال له: - إن البحث الذي اعطاه لى هذا الرجل لا يمكن أن يكون كتبه واحد فقط من علماء الأثريات، إن هذا البحث لابد أن عدداً لا يقل عن عشرين عالماً تكاتفوا على تجميع شواهده واستنتاجاته . . !!

ولأن الأمانه العلمية اقتضت ألا ينشره بغير اسم صاحبه ، ولخوفه ألا يصدقه أحد أيضاً ، أو يسخر من البحث ؛ رأى ان يخفيه حتى يظهر صاحبه ، وأوصى أن لم يظهر ان يسلم البحث الى ادارة البحوث الأثرية في (بون) . .

الغريب في الأمر أن الرجل لم يظهر . . ولا يزال البحث في خزانات الكتب والمخطوطات عن الآثار . .

وقبل وفاة العالم الألماني كتب عن هذه الحادثة في مقال نشر بمحلة مختصة ، ونشر فحوى البحث المجهول لصاحبه المجهول . . وخلاصته أن احجار الأهرام المصرية ، التي يقال إنها نُقِلَتْ بالنيل الى الجيزه ، من وادي الملوك بأسوان هو في الحقيقة صخور جاء الى مصر من كواكب أخرى . . لأن طبيعة صخر الاهرامات ليست كطبيعة صخور وادى الملوك . . وإن تشابهت في بعض الأحوال ؛ فها ذلك الا لأن بقايا الصخر الغريب لا يزال موجوداً بأسوان . . والبقية تفتت وأخذ مشاهد أخرى . . وأكد الباحث المجهول أن أرض مصر هي أصلاً جماع انفجارات هائلة في ثلاثه كواكب كانت قريبة من الأرض ؛ خرجت عن مداراتها واصطدمت ببعض ، وكان لكل كوكب طبيعة خواصة مختلفة عن الآخر ، ومكوناته المادية تختلف ايضاً . . لكنّ ارادة عليا ارادت أن خاصة مختلفة عن الآخر ، ومكوناته المادية تختلف ايضاً . . لكنّ ارادة عليا ارادت أن تلتقي ثلاث كتل صخرية ضخمة ، وتسقط من مليوني سنة ، في بحر كبير كان يُعَرَفُ

باسم ( بحر الفيروز ) في الكتابات القديمة التي اكتشفها الباحث وتوصل الى دلالات صوامتها وصوائتها ، وتأكد أنها لغة كانت تسبق الهيروغليفية بمليوني سنة الا كسوراً قليلة . . !! وبحر الفيروز هذا كان يشمل كل مصر واجزاة ضخمة من صحراء ليبيا ، ومنها منطقة ( التسيلي ) الشهيرة بالأثريات . . واجزاة من ارض السودان . . !! وسقطت هذه الصخور الثلاثة كأنها على موعد لتضغط مياه البحر الى أسفل ، وتحمل عله اليابسة . . حتى البحر المسمى بالاحمر الآن لم يكن له وجود منذ اكثر من خسين ألف سنة . إنها نشأ على أثر زلزال ضخم ، فظهر البحر كأنه أخدود ضخم ، وسرعان ما امتلأ بمياه بحر الفيروز الضائع ، ومن ثم فإن البحر الاحمر لا تلمح فيه إلا عاتى الصخر ومجدبه ؛ اذ لا يكاد يصيبه من المطر شيء ، ولا يصب فيه من الأنهار جدول واحد ، ولذلك نسبة الملوحة فيه أكثر من أي ماء آخر ، وتحقق به سلاسل معقدة ذات شعابٍ من صخور المرجان برغم عمق البحر ، وكانت تُعكرُ مياهه طفيليات حمراء من عشب المياه هي التي منحته الاسم . . !!

وتوراة موسى القديمة تؤكد أن نبيّا اسمه (ابراهيم) عبر من شبه جزيرة العرب الى مصر، سيراً على الأقدام، وراكباً الإبل، دون أن يَمُرّ على بحر. أو تحجزه مياه .. كما أنّ موسى عندما شُق له البحر وعبر خلال أرضه بنو اسرائيل هروباً من فرعون الى سيناء، وجد أرض البحر خالية من اى تشققات أو تعرجات، أو إنحناءات أو اى أثر، بل كانت أرضه من الصخر والمرمر كأنه ظهر معبد، وكانت رسومات كثيرة على ارضيته . ولولا أن الأمر كان خطيراً ولا وقت للمشاهدة لجاؤوا لنا بآثار تغير مجرى التاريخ . لكن بعضهم كثيراً ما كان ينحنى ويدقق النظر فيها يرى من رسوم، وأخبر من شاهدوا، عن رسوم كثيرة لمخلوقات عجيبة الهيئة كلها له اجنحة، ومركبات كأن ناراً مندلعة فيها تطير هنا وهناك . . ورموز لأشياء لا معنى لها . . وبعض الرسوم يحكى واقعة دمار بين هذه المخلوقات . . الا أن نبى الله موسى كان يصرخ فيهم بالرحيل، لتبقى الرواية كلها في فم بنى اسرائيل كالأساطير . . وكتب بعض ربانيهم في هذا، وتُقِلت المخطوطات النادرة الى مكتبة بابا الفاتيكان . . !!

ويرى الباحث أن حضارات غابرة من مخلوقات اخرى يبدو انهم بشر متأخرون في

الهيئة ، من وراء كلّ هذا ، وأن كانوا يمتازون عَنا بالاجنحة ، لكنهم على ما يبدو كانوا متقدمين تقنياً ، وانتجوا وصنعوا ، وشادوا ، وبقى اللمم اليسير من أثارهم . .

وعلق الدكتور الالماني على البحث المجهول الهوية بأنه مجرد كلام . . وفكر مطروح على بساط البحث ؛ لكن لا علامة مادية على صحته ، وان كان لا يوجد ما يمنع ان يكون هذا الكلام صحيحاً . . وأن يكون اصل مصر وبلاد الليب والسودان ، من كواكب اخرى ليست من الارض . . إنها اضيفت الى أو على الارض ، وإلا فمن اين تعلم الفراعنة علومهم الرهيبة ، ومن اين أتؤا بهذه الإعجازات ، ومن أين عرفوا اسراد الدرة والكهرباء او ما يشبه الكهرباء ، ومن أين اجادوا فنون النحت والتصوير والألوان الثابتة . . ؟! . . ان هناك سابقة لهم . . ولو دون تلقين مباشر . . إنها من رسوم سابقة ، ولخات سابقة ، فكوا طلاسمها وتعلموا اسرارها ، ومن خلال ذلك وصلوا إلى ما وصلوا اليه . . !!

ولأن الدكتور الألماني أراد أن يكون موضوعياً ؛ أنهى البحث بقوله : « إنّ ما نعلمه في علوم الأثريات مازال يساوى الى ما لا نعلمه ، نسبة نقطة واحدة من ماء المحيط الهندى كله ، الى ماء المحيط الهندى كله !! ويبقى دائهاً الله وحده هو الاعلم . » !!

## •• وتبقى الأسئلة حائرة :

- مل يا ترى كان آدم وحواء ، يركبان قطعة من القطع الثلاث التي هبطت الى
   الارض من كوكب آخر ؟!
- وإذا كان آدم وحواء يركبان احدى هذه القطع الضخمة ؛ لنقل ( مصر ) مثلاً . . فمن كان يركب قطعة ( السودان ) ؟! . . ومَنْ كان يركب قطعة ( السودان ) ؟! . .
- ترى هل كان إبليس يركب قطعة ( ليبيا ) ، و ( الحية ) تركب قطعة السودان؟!..
- أم أن قطعة من الجنة التي كان بها آدم هبطت اسبق من هذه القطع الثلاث ، وكانت هي ( هولنده القديمة ) كما قال ( رايزنهوفر ) ؟! . . وكانت القطع الثلاث

خاصة بإبليس والحية ، ومخلوقات اخرى ضخمة ؛ كأنّ كلّ قطعة مركبة فضائية ؟! .

- إن هذه الأسئلة ، وغيرها ، تظل حائرة ، لنردد مع الدكتور الألماني :

[ ويبقى الله - عز وجل - دائهاً هو الأعلم ] !!

حيرة في بحيرة الموت .. والنار الرهيبة ..

وحيرة أكبر .. مع كلّ حجر .. أو أثر .. !!

بحيرة (سانت هيلين) قرب ولاية مونتانا الأمريكية ، كانت بلا حدود حتى بداية القرن الثالث عشر الميلاد . . !! والاسم القديم للبحيرة هو ( بحيرة ربّة النار ) . . فقد نسجت حولها أساطير بلا حدود مثل مساحتها التي كانت بلا حدود . . !!

the second of th

المراكسة المستمالية المراسة المستمادة المستمادة المستمادة

المعا والبياة المنظ المرافق المنافق المنافق المنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنافق والمنافق

·我是不知识的是一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的

وبعد دخول المسيحية الى امريكا كانت جغرافية هذه المنطقة قد تغيرت تماماً . .
 كما أن الاسماء تغيرت تماماً . .

فقد تضاءلت مساحة البحيرة . . وظهر جبل ضخم انحسرت عنه المياه ، ليظهر فوقه بركان ضخم . . وارتفاع الجبل الذي يقع البركان في قمته نحو ( ١٠٠ ) م ، عن سطح البحر . . وسمي الجبل باسم جبل ( سانت هيلانة ) او القديسة ( هيلين ) . وهذا البركان كلما ثار غير الحياة حوله . . وغير الجغرافيا أرضاً ومناخاً . . وقد ثار ستة مرات خلال ٤٢٣ عاماً . . المرة قبل الأخيرة كانت في عام ١٨٥٧ م . وكل مرة يثور فيها البركان تكون قوته مضاعفة عما قبلها ؛ حتى كانت ثورته الاخيرة في عام ١٩٨٠ ، ففي صباح يوم الأحد الثامن عشر من مايو ، في تمام الساعة الثامنة و ٣٦ دقيقة ؛ بث الشاب الجيولوجي ( دافيد جونيستون ) رسالة لاسلكية بلهجة ملؤها الفزع لزملائه البعيدين عنه بثمانية كيلو مترات : [ . . لقد بدأت الكارثة . . ابتعدوا . ] . !! في البعيدين عنه بثمانية كيلو مترات : [ . . لقد بدأت الكارثة . . ابتعدوا . . ] . !! في الذائبة بها يعادل ( ٤٦ بليون جالون ) ؛ سببت فيضانات رهيبة ، جرفت طمياً وصخوراً الذائبة بها يعادل ( ٤٦ بليون جالون ) ؛ سببت فيضانات رهيبة ، جرفت طمياً وصخوراً بركانية حتى مساحة ٢٥ كم ، بعيداً عن موقع البركان ، وبسرعة وصلت ١٣٠ كم في الساعة ، وطمرت كل مالاقته بارتفاع ٥٠ متراً . . !!

إنفجار بلغ في قوته كما أخبرت المصادر الأمريكية ما يعادل ٥٠٠ قنبلة ذرية مما ألقى

على هيروشيها ، وسُمِعَت الانفجارات على بعد ٣٠٠ كم عن مركزه . . أما التغييرات هذه المرة ؛ فمساحة ٥٠٠ كم ٢ أصبحت أرضاً بركانية جرداء ، بعد أن كانت عامرة بالمزارع والغابات والجداول والأنهار ، أما المدن التي وقعت في نطاق ١٦٠ كم ، فقد ملأتها الغازات السامة والحارة ، وتحوّل نهارهم الى ليل . . !!

● تخيلوا . .!! تسع ساعات متواصلة يقذف البركان الى الغلاف الجوى الأرضى والقضاء الخارجي ما قدر بـ ( ٤٠٠ مليون طناً من الركام ) . . حتى قال المتحدث الرسمي لولاية واشنطن أن الظلام عَم الولاية نهاراً بما أجبر الحكومة الأمريكية على إرسال دوريات خاصة لإنارة الطرق ومساعدة الناس على التنقل . .!! وبعد يومين من الحادث كانت سحابة رمادية تغطى مساحة في الجوّ طولها ( ٤٠٠٠ كم ) ، وعرضها الحادث كانت سحابة رمادية تغطى مساحة في الجوّ طولها ( ٤٠٠٠ كم ) ، وعرضها وتابعت رحلتها حول العالم في ١٧ يوماً ، وقال احد علماء جامعة كولومبيا إن تلك السحابة خفضت درجة حرارة الجوّ كله بقدر درجة واحدة في ذلك العام . .!!

● وبعد عودة الأمور الى طبيعتها ؛ ذهب العلماء ، وفحصوا الأمر . . وتبين لهم أن الجبل انخفض علوه بقدر • • ٤ متر ، وظهرت فجوة كبيرة فى قمة الجبل ، أبعادها (١٦ \* ٣ , ٢ ) كم ، وأصبح شكل الفوهة غريباً غير فوهات البراكين المعتادة ، كأنها فوهة أبريق أو فوهة مخلوق ممسوخ الوجه . . !!

الأغرب في أمرِ هذا البركان ان العلماء قالوا : إنه تحول فجأة من بركان عادي الى أكبر وأضخم بركان عرفته أمريكا منذ ( ٤٥٠٠ سنة ) ، كما دَلّتُ الدراسات ؛ كأنه يتمدد وينكمش . . !!

• لكنّ الأكثر غرابة من هذا هو القصة الحقيقية لنشوء هذا البركان . . فالقصة الحقيقية مسجلة في قاع البحيرة التي يعتبر البركان جزءاً منها . . كها أن الأرض اليابسة المسهاة (مونتانا) ما هي إلا قطعة عائمة على بحر كبير . . هو المعروف منذ ستة آلاف عام باسم ( بحيرة ربّة النار ) . . !! وربّة النار هذه أسطورة قديمة فيها جزء من الحقيقة الغامضة . . فقد كانت هذه المنطقة عبارة عن جنة غنّاء من حولها البحر ،

وتخترقها الأنهار الصغيرة . . وكان يسكنها مخلوقات ، كلها متعدد الأجنحة . . كأنهم ملائكة . . تماماً كما وُجِدَ في نقوش بانجلترا . . !!

ولعل هذا هو التفسير الوحيد لتسمية انجلترا ، في شهال المانيا بــ ( أرض الملائكة ) أو « العالم الآخر » أو « الأرض السحيقة » . . !! كها ظهر من حادثة النار الغريبة في (ثورن) ، والتي سيأتي التعريف بأمرها . . !!

● وفى صخرة قريبة من بحيرة ( مونتانا ) ، وجدت مردومة بالغبار البركانى - ويبدو أنها من مقذوفات باطن البركان - وُجِدَ كلام مكتوب بلغة غريبة كلها رسوم ونقوش ، تؤدى معنى وصف هذه المخلوقات . هذا الوصف الذى انتقل الى كل بلاد العالم ؛ كأنه لغز يطلب حَلاً . فالوصف يقول : ( . . يطير سريعاً بأجنحة بلا أجنحة . . ويجلس كالشجرة العارية من الورق . . ويمشى كرجل بلا يدين . . ويتسلق الجبل بلا قدمين . . ويقطف الثهار بلا أظافر . . ويلتهمها بلا فم . . لكن الموت كان يلتهمهم بلا فم أيضاً . . ) !!

• ويردد بعض المعمرين من الهنود الحمر - سكان أمريكا الأصليين - أنهم سمعوا من أجدادهم أن هذه المنطقة كانت جنة عدن التي عاش فيها آدم . . لكنها غرقت في بحر كبير ، ثم بدأت اجزاؤها تطفو قطعة وراء الاخرى ، حتى تكونت منطقة (مونتانا) ؛ إلا أن بعض العلماء المتخصصين في الأثريات يقولون : إن منطقة مونتانا مليئة بالأسرار والألغاز ، وأن الزمن القادم قد يكشف عن الكثير منها . . !!

\* \* \*

وسواء اعترفنا بوجود قارات خمس ( اذا اعتبرنا الأمريكتين قارة واحدة ) أو ست قارات ، أو سبع قارات اذا اضفنا ( انتاركتيكا ) ( Antaractica ) لل مستوى القارات ، فيجب أن نتذكر دائما أن اسهاء هذه القارات كلها هي اسهاء حديثة جداً اذا ما قيست بعمر الحياة البشرية بالأرض . . وأنها حديثة جداً جداً جداً اذا ما قيست بعمر الارض الأصلى . . فكلمة ( أوربا ) استعملها الإغريق ، وكذلك كانت اسهاء مثل ( آسيا ) و (افريقيا) معروفة من قبل الميلاد . . أما أمريكا واسترائيا وأنتاركتيكا فهي أسهاء حديثة

بالطبع ، وإذا بحثنا عن دلالة تسمية (آسيا) ؛ لوجدنا أنها كانت تشير إلى أجزاء غير عددة من العالم (في مناطق متفرقة) ، مثل : بلاد العرب والهند ، بينها كانت افريقبا تشير للي جزء من اجزاء الإمبراطورية الرومانية في شهال افريقيا ، والتي كانت وقتئذ في الحقيقة (ليبيا) . . أما كلمة (امريكا) فقد بدأت في التداول منذ سنة ١٥٠٠ م ، اما الحقيقة (ليبيا) . . أما كلمة (امريكا) فقد بدأت في التداول منذ سنة ١٥٠٠ م ، اما استراليا فكانت تعرف باسم هولنده الجديدة ، حتى استوطن الإنجليز هذه الأجزاء في استراليا فكانت تعرف باسم (استراليا) ، ومعناها بالتحديد ( جنوب آسيا ) سنة ١٧٨٨ م ، وأطلقوا اسم ( استراليا ) ، ومعناها بالتحديد ( جنوب آسيا ) والأوقيانوسية ( Oceania ) . . ولو أنني أشك في أن أسم ( أمريكا ) ربها ذكره النبي عمد صلى الله عليه وسلم فيها لم يرد الينا من مخطوطات مسروقة الآن بأوروبا وامريكا !!

● إن استراليا لغز محير . . فهى كتلة يابسة هائلة ، بين المحيطين الهندى والهادى . . !! ولا أحد يعرف بالتحديد متى ظهرت ؟! . . ومن أين جاءت ؟! . . وهل هى مجرد يابسة وسط ماء أم هى أرض من كوكب آخر ، وانقذفت الى الارض حاملة مخلوقات أخرى ، أم حاملة آدم وحواء ، أم حاملة اى شىء مما لا نعلم ؟! . . أم دون أن تحمل شيئاً على الإطلاق ؟! . . أو هى قطعة انفصلت من أرض أكبر ، وسَبَحَتْ حتى استقرت في هذا المكان ؟! . . ففي استراليا . مجموعة سهول محوجة لانهائية التموج يسمونها (نالاربون) [Nallarbor Plains] ، وكلها تربة يكسوها غشاء رقيق احمر . . ينمو به عشب قصير قاتم يسمونه [Saltbush] أو : [Saltbush] ، وأسمه مشتق من مذاقه ، فهو مالح منفر يظل أخضر طوال العام ، ويغالب قيظ الصيف وبرد الشتاء ، وله خاصية عجيبة في تشرب الرطوبة سواء من المطر أو الندى الكثير هناك . . !! وهذه السهول التي تجرى حوالى ٥٥٠ ميلاً للى الشرق من استراليا ، منطقة موحشة للى اليوم . .

وفى منطقة الخليج الإسترالى العظيم The Great Bight ، المعروف بشدة الموج واضطرابات الامواج العنيفة ، توجد منطقة اسمها رأس أنثى الأسد (Leeuin) ، وهى أبعد نتوء فى هذا الركن من استراليا . . !!

● وقد تذهلون إن قلت لكم : إن سكان استراليا القدامي قبل أن يأتيها الكابتن

كوك الإنجليزي كمكتشف ( Captain Cook) والقسيس الفرنسي ( البروز ) [ Laperouse ] ، الذي كان يعتزم ضمها لفرنسا ، ودُفِنَ هناك . . وهو أول أبيض يُدْفَن في استراليا كلها . . !! إنّ سكان استراليا القدامي - وربها يذهلكم هذا - كلهم ذوواً لون أسمر ، وسحن همجية نوعاً ما غريبة . . وكان اسمهم [ Aboriginals ] ، لا يرجد منهم في كلّ استراليا سوى قرابة (٥٠ ألف نسمة ) يعيشون في الصحارى الداخلية ، وغابات الشمال ، ولا تزال منهم بقية من أكلة لحوم البشر ، ومازالوا يعيشون عيشة لا تَرْقَى حتى للى مستوى انسان العصر الحجرى . . وهم على حالتهم تلك منذ حوالي ٢٠٠ الف عام ، وهناك اجماع على انهم احطّ أجناس البشر عقولًا ، وسحنهم منفرة لكأن منهم شياطين : أو لكأنهم إخوان الشياطين . . والغريب انهم ليسوا على استعداد للتقدم مطلقاً . . ويعيشون على صيد الحيوان وجمع بيض الطيور من اوكارها فوق الشجر ، ومِنْ أحب الأطعمة لديهم النمل ، ولكي يربوه يقتلون ايّ عدو لهم ، ويدفنونه ، فيجتمع النمل حوله فيجمعون النمل عندئذٍ ويأكلونه . . كما أنهم يصنعون طعاماً من أعشاش الطيور ؛ ينقعونها بأوساخها ونملها وحشراتها ، ثم يسحقون كل ذلك في الماء ؛ فيتكون منه شراب حمض المذاق لذيذ عندهم . . فلا يتلذذون إلا بمثل هذه القاذورات . . !! ويتزوج الرجل منهم من أى عددٍ شاء من النساء مادام قادراً هو وأصدقاؤه . . ونسلهم ضعيف . . وقليل لقلة النساء ، ومع ذلك فأغلبهم يئد البنات بأسلوب أبشع وأكثر مما شاع في جاهلية العرب . . ومن ثم بدأ جنسهم يفني ، مع أن الدولة تحاول الإبقاء عليهم وتحسين مستواهم . . !! أما الغابات التي يسكنونها فلا تكاد تُخْتَرَق ؛ لما يحفها من أخطار الحيوان والزواحف ، وبخاصة الأفاعي . . حتى الشجر نفسه قاتل عميت . . فمن المدهش انتشار شجرة في بحيرات تلك الغابات تسمى ( الشجرة اللادغة ) [ Stinging Tree ؛ فَمَنْ لمس ورقها العريض تسمم ، ويظل يعاني آلاماً شديدة حتى يموت . . وهناك فراش ضخم يسمى ( الفراش الكهربائي )؛ إذا ما لمسك أو لمسته شعرت بهزة عنيفة في كل بدنك . . والغريب أن إنسان الغابة ذلك يشبه في جمجمته إنسان أوربا ، إِبَّان عصر الجليد . . وهم يعيشون نصف عراة ، شعرهم كث ، وكثيف فوق أجسامهم ، يحبون الوشم ،

ويعتقدون في السحر ، لكن الأغرب في وصفهم أن طول الواحد منهم يصل الى ستة وسبعة أقدام . . !! وكان هذا سبباً مباشراً في قيام بعثات لبحث أحوالهم . . وبحث أصول الأدميين . . لكن مما يؤسف له أن أغلب هذه البعثات يهلك . . !! ومن أشهر قبائلهم : قبيلة ( Arunta ) وقبيلة ( Warra munga ) . وقبيلة ( Binbinga ) وقبيلة قبائلهم المحاية وسيلة تخاطب هؤلاء الناس أن لغتهم ما هي إلا حكاية أصوات الحيوان والطيور ، يكررونها مئات المرات بنغمة موحدة مملة . . !! وإذا خالف أحدهم أوامر السحرة كأن يأكل طعاماً شهياً حرم عليه كشحم الإيميو ولحم الكانجارو، عوقب بفقء عيونه ، وبعدم إطلاق لحيته . . !!

● لكنّ أَحَدَ مَنْ نجحوا في الاتصال بهؤلاء ، وإقناع البعض منهم بالتحضر ولونسبياً – لدرجة الاشتراك في الحرب الى جانب الحلفاء في فرنسا – واسمه العالم : (Arnold Fremantle) ، واسم والده على اسم أحد موانى استراليا ؛ ارتبط بصلة مصاهرة بينه وبين إحدى بنات واحدٍ من رجال قبيلة منهم ، وبدأ يعلمها الكلام ، وكان نطقها بالإنجليزية بداية فتح لكنز خبىء من المعلومات ، وثروة من المعرفة . . فقد اصطحبته الى حجر ضخم على شاطىء بحيرة صغيرة ؛ كأنه قطعة من جبل مُختفٍ في باطن الارض . . أو غائص في البحيرة . . ورأى مجموعة من النقوش الغريبة التي لا معنى لها . . فطلب منها أن تفك له طلاسم هذا الحجر . . فأخبرته أنها ستفكها له في يوم آخر ، وبعيداً عن هذا المكان ؛ لأنه مُحرَّم أن يأتى أحد إلى هنا ؛ فهذه البحيرة اسمها دال على شؤمها . . انها (بحيرة الموت والنار الرهيبة ) !!

وفى منزلها بمدينة «برسبين»، فى ليلة مقمرة أخذت تَقُص عليه القصة . . إن هذا الكلام على الحجر منقوش من مليون سنة أو أكثر ، يقول إن هذه البلاد كلها كانت جزءاً من كتلة نار سابحة فى السهاء بلا هدف ، وأن هذه الكتلة السابحة كانت كوكباً كهذه التى فى السهاء ، وكان يعيش عليها كها روى لنا أجدادنا مخلوقات ، عيونهم تقدح الشرر ، وكانوا يطيرون فى الهواء بأجنحة فوق ظهورهم ، خلقتها لهم الآلهة ، وقد غضبت عليهم الآلهة مِنْ طول ما عَصَوْها . . فخلقت لهم رجلاً وامرأة على هيئة أحسن وأحلى . . لكن دون أجنحة فحقدوا عليهما وغروهما فى أمرٍ ما ، أمرتهما به الآلهة ،

فعصيا الألهة فغضبت عليها ، فألقت بالجزء الذى كانا يسكنانه ، وكان ملينا بالخيرات والأنهار والأشجار ؛ ألقت به الى هذه الأرض الموحشة ، ومسخت كل الأشجار الطيبة وتحولت للى اشجار سامة . . والحشرات والحيوانات الطيبة كلها تحول الى الشراسة والتوحش . . !! وكانت كل هذه الارض عبارة عن ماء في ماء ، ولم يكن يابسة إلا جزر متناثرة . . ويبدو أن الكوكب النارى كله تناثرت اجزاؤه الى هذه الارض . . وصنعت اليابسة . . ولهذا أسمع من أهلى أن كل الدنيا حول بلادنا هي ماء فقط ، وقليل من الأرض !! وكانت هذه البحيرة الصغيرة مقر إقامة الرجل والمرأة ، فحول الله منزلها الى كتلة من اللهب والنار مع أنها ماء . . لكنه ماء ملتهب حار . . ولو وضعت يدك فيها كذاب لحمك . . وصدقها زوجها لأنه شعر بحرارة غير عادية قرب البحيرة . . ثم قالت له : « إن هذه البحيرة فيها من الأسرار مالا نعلم . . ولن نعمله لأننا لا يمكن أن نغوص فيها » !!

لكن العالم الإسترالي لم يكتفِ بمجرد سياع القصة ؛ فقرّر أن يرحل الى هناك مرة أخرى . واتفق مع زوجته أن تدله الطريق ، وتنتظره ، أو ترحل ؛ لأنه يريد معايشة الموقع عن كثب . فأخذ أجهزته وآلاته ، وخيمة صغيرة وبعض المعلبات ؛ وحدّه لنفسه موقعاً للسكنى قرب البحيرة . .!! وأمام إصرار زوجته على ألا تتركه وحده ، مكثت معه . .!! وفي أول ليلة بعدما استغرقا في النوم ، قام الزوجان يرتعدان مِنْ فزع غريب اعتراهما وهما نائيان . .!! فنظرا من فتحة الحيمة ، فإذا بها يريان مشهدا مروعاً . البحيرة كلها عبارة عن كتلة من النار الملتهبة والمرتفعة الى عنان السياء ؛ كأنها فوهة من الجحيم تقذف حماً لأعلى . . ورأى مخلوقات لها أجنحة وكلها في حجم النسور السوداء ، لكن لها أعضاء كأعضاء بنى آدم . . وهم يطوفون حول هذه النار ؛ كأنه عرش لإبليس أو أحد أبنائه ، أو إحدى بناته وهم يعبدونها أو يعبدونه ، ويقدمون فروض الولاء والطاعة . .!! وفي لحظات رأوا كأن امرأة هائلة الجثة بالنسبة لهم . . فروض الولاء والطاعة . .!! وفي لحظات رأوا كأن امرأة هائلة الجثة بالنسبة لهم . . عليها مسحة من الجهال ، تجلس على كرسي مرصع بها يشبه الدر والجواهر . . وأمرتهم بلسان انجليزى واضح أن يشعلوا النار في هذه الخيمة ومَنْ فيها . . ففزع العالم وزوجته ، وبادروا بالخروج من الخيمة قبل أن ينفذوا الأوامر ، فقد كانت لا تزال

محاطبهم . لكن هذه المرة بلغة غريبة غير مفهومة . !! فترك العالم كل آلاته وأجهزته . وانطلق ويده في يد زوجته يعدوان عَدْوَ الريح ، أو عدو كسول هاجمته مجموعة أسود . حتى انتهوا الى موضع قبيلة الفتاة . فقصا عليهم القصص . فأعدوا جيشاً كبيراً وحملوا المشاعل وذهبوا الى هناك ، ليجدوا كلّ شيء هادئاً كأن شيئاً لم يكن . . أو كأن الرجل وامرأته اخترعا قصة أو شاهدا مناماً ثقيلاً . . إلا أنهم وجدوا مكان الخيمة آثار حريق . . ووجد الاسترالى كلّ اجهزته في خبر كان . . وعاد بخفى مكان الخيمة آثار حريق . . ووجد الاسترالى كلّ اجهزته في خبر كان . . وعاد بخفى حنين . . فقط بها أكتبه عنه الآن . . رواية عن فتاتين استراليتين زارتا القاهرة في صيف حنين . . ويبدو أنها كانت آخر رحلة لهذا العالم الاسترالى الى غابات استراليا الغامضة !!

### \* \* \*

- وفي استراليا أيضاً تتردد روايات عن (امرأة) ضخمة كأنها مائة ذراع في السهاء طولاً . كثيراً ما تظهر ، وهي تطير فوق غابات استراليا تلك ، أو تنتقل بين اشجارها برشاقة (طرازان) . . ! وعندما يشاهدها أحد ، ويصرخ مشيراً اليها ، تختفي مع وميض نار لا يلبث أن يزول . .
- والمعمرون من سكان الجبال والغابات يقولون إنها الحاكمة القديمة الستراليا . وهذه روحها تحوم من جديد ، غاضبة على ما أصاب بلادها مِنْ إنحراف عن عبادتها ، فهي ربه استراليا ، لكنها ماتت حزناً ، عندما غرق ابنها الأكبر في بحيرة النار . . !!
- وواضح أن هذا الفكر العبثى كالفكر الإغريقى القائم على الوثنية والأسطورة.. فأيهما يا ترى أثر فى الآخر .. ؟! وهل هذه زيادات ومغالاة على الحقيقة التى مفادها أن استراليا كانت أرضاً لمخلوقات من الجن القديم ، إنفرد بسكناها زمناً؟!..

### \* \* \*

ويبقى سؤال حائر . . ففى استراليا . . أحجار سوداء قديمة . . لا أحد يعرف عمرها . . وهى أحجار لا تَمُت بصلة إلى طبيعة أرض استراليا . . !!

وقال الخبراء: إن هذه الأحجار السوداء، يبدو أنها تعود الى نيزك ضخم تساقطت منه اجزاء فى استراليا . . لكن آخرين قالوا : إن هذه الأحجار هى أصل أرض استراليا، المدفون تحت أعهاق المحيطين ( الهادى ) و ( الهندى ) . . وإن الجزيرة الاسترالية الحالية ما هى إلا تراكهات رسوبية من أمطار قديمة ايام العصور الجليدية وترسبات من أمطار نووية حمضية ، نشأت عن انفجارات لا نعرف لماذا كانت ؟! . .

● وتقول المعطيات العلمية الحديثة : إن الخوانق الكبيرة (المضايق) المنتشرة . في معظم أنحاء المحيط الهادى ، تحدد أماكن انزلقت فيها مسطحات كبيرة . كانت تشكل في الماضى أرضاً مجاورة للأرض الحالية ، ثم استقرت في قاع المحيط الهادى الى عمق ( ١٦٠٠ ميل ) ، ومع الزمن وصلت الآن الى مقبرة تصل سهاكتها الى (٢٠٠) ميل، و ( ٣٢٠) كم ، وتقع بين قلب الأرض السائل والطبقة المحيطة به من قشرة الأرض الصلبة !! وتشير آخر المستجدات في هذا المجال الى أن معطيات الموجات الزلزالية تؤكد أن القشرة العليا ، تحت مياه المحيط الهادىء باردة نسبياً ، وأن هناك حلقة باردة مطابقة في القشرة العليا ، تحت مياه المحيط الهادىء باردة نسبياً ، وأن هناك حلقة باردة مطابقة في القشرة السفلى ، وهذا ما يشير كها يقول الباحثون الى أن المسطحات الاسترائية تواصل الغرق . . فهل تغرق استرائيا ؟!!

\* \* \*

وفي (بيرو) بأمريكا الجنوبية ، يؤكد علماء الآثار أن هذه المنطقة فيها مفتاح اللغز . . لغز بداية البشرية . . ومن قبله لغز بداية الحياة العاقلة عموماً على هذا الكوكب المسكين . . المسمى (الأرض) . . !!

إن ( باطن بيرو ) معتقل كبير لصخور ضمت تاريخ الأرض منذ خلقه (الله) . . !! لكن مَنْ يغوص ؟ !!

ان اللوحات الموجودة فى المعابد القديمة ببيرو فيها المفاتيح لكيفية الغوص وراء الاسرار . . لكنها مفاتيح مطلسمة . . ولأن الاساطير حفت بها ؛ فقد أمر نائب الملك ( فرنشيسكو ) سنة ١٥٦٦م ، بناءً على تعليهات ملكية بإحراق وتدمير وطمس كل رسوم المعابد . . ٧٢ !! ومع ذلك فقد بقيت آثار تتحدى الحرائق . . واكتشفت فيها

بعد آثار تحدث الطمس والإبادة ، كلها يحكى عن حياة سابقة قديمة قبل أن يأتى (البشر). . !!

فأهالى السواحل يتحدثون عن إله يسمى ( الفيراكوشا ) ، خرج من المياه بلباس أبيض رائع ، ولحية بيضاء مثيرة ، ومشى بمحاذاة التلال الخالية والسهول المنبسطة ، وطار فوق الجبال العالية ، وخلق الناس ليعيشوا هنا ويتكاثروا . ويبنون حضارات بعضها ضاع واندثر في حروب حدثت بينهم . وبين شعوب ( الآنكا ) . التي جاءت بشكل غامض ومفاجىء من الغابات الشرقية ، وشيدوا امبراطورية عظمى تسمى (إمبراطورية الشمس) . . !!

وعلى ( بوابة الشمس ) ، وهى من أعظم الآثار التاريخية في بيرو توجد نقوش وعبارات كلها يحكى عن صلة الأرض بالسهاء ، وأن هذا الكائن الأرضى أصله من السهاء ، ولابد أن يعود للسهاء . . !!

والآثار هناك تقول إن الشعوب التي سبقت (الأنكا) يسمون شعوب (ناسكا) . . . وقد استخدموا تقويم عمزوجاً بين التقويمين الشمسى والقمرى ، وهو تقويم غامض ، لا أحد يعرف حتى الآن كيفية استخدامه ، ولا كيف يقيسون اليوم . .

وفى بداية القرن الحالى قام عالم ألمانى بدراسة أنقاض المدينة القديمة (تياهوناكو)، التي تقع الى شهال بحيرة (تيتكاكا) في البيرو، وخلال ذلك لاحظ وجود فتحات كبيرة في جدران الأبنية القديمة، ووجود تماثيل عملاقة، الا أنه لم يجد أي طريقة لمعرفة تاريخ بناء المدينة، وقد انتهت أبحاثه الى أنه تَمّ بناء المدينة قبل شعب الأنكا بفترة طويلة.

من ناحية اخرى ، وجد تمثال حجرى لشكل جالس القرفصاء فى الجزيرة الشرقية بعيداً فى المحيط الهادى ، والسؤال المفروض من نفسه : هل هذا التمثال تذكار لأناس من البيرو زاروا هذه الجزيرة ؟!! . .

كذلك وجدت كرات حجرية ضخمة على حدود نيكاراجوا ما زالت تشكل لغزاً بلا

جواب . . وتثير تساؤلات عن : ماذا تمثل ؟! . . وهل هي بديلة لرؤوس معينة لأقوام سابقين أم أنها مواضيع تمثل أسطورة طويلة وضائعة ؟! . .

وفى إقليم ( المايا ) يوجد عدد من الرؤوس الحجرية المنقوشة بدون أجسام ، وهى شديدة الضخامة ، ويبلغ ارتفاع الواحد منها (٣) امتار . . وتظلّ الأسئلة تلف حولها دون جواب!!

نار غريبة في أرض غريبة ولاحياه من كوكب آخر في أرضنا ..!!

and the same of the same with the same with the same with the same of the same

لرابع فيل ويلاد فلاسح طيو وقيل لينا تحمد الاهراب المساد

في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلوات والتسليهات. . جاء الى انجلترا القديمة رجل غريب الأطوار ، له علامة في رأسه كأنها أثر شجة لضربة قديمة بآله حديدية ثقيلة « كالبلطة » التي عرفناها لدى قاطعي الاشجار في القرون السابقة !!

the to be the series of the series to be the last of the time the series

forther maintiple of the Miller of the Robert 4, all 1200 day de l'élaine,

and the state of t

والإسرائي والإسراء والمنافق وا

the first of the life of the things then the life of the life of

ودخل الى مدينة في بلاد الإنجليز القديمة تسمى (ليدن) ، وهي مازالت معروفة بهذا الاسم الى اليوم . .

وكانت عينه سمراء الحدقة علامة أكثر تمييزاً له بأنه غريب على أهل هذه البلاد ، أصحاب البشرة البيضاء والحمراء ، فضلاً عن لونه الاسمر الحاد السمرة ؛ كانه خارج من كهف لا شيء فيه سوى شمس حارة اللهب . .

واغتاظ الرجل لأنه كلما إقترب من أحد ليكلمه أو يسأله ، فَر منه ، دون أن يتيح له فرصة للاقتراب . .

فرحل الرجل الى مدينة أخرى اسمها (ثورن) . . فى جنوب انجلترا . . وهناك أستطاع أن يقيم حواراً بينه وبين أهالي هذه البلدة ، وتكلم بنفس لغتهم الإنجليزية القديمة كأنه واحد منهم ، وأعْلَمَ كلّ مَنْ قابله أنه رجل غريب فى أرض غريبة . . ويريد أن يعيش بينهم مسالماً وآمناً . . !! ومَنْ عليه أحد الأثرياء بكوخ فى آخر البلدة ، في مزدعة له بلا حارس ، وعينه حارساً على المزرعة !!

لكنَّ أهالي البلدة في جلساتهم الخاصة كانوا يتحدثون عنه بلغة الرهبة ؛ لأنه كلما

حادث أحدهم . . وفتح فمه وجدوا له لساناً اطول من لسان البشر العادي بحوالي أربعة أو خمسة سنتيمترات !! لكن صاحب المزرعة ردّ على هذا الكلام بأنه اشاعة عن رجل مسكين غريب ، لان المسكين دائهاً طريد ، والغريب دائهاً منبوذ . . !!

وفي ليلة شاتية ذهب صاحب المزرعة فجأة ، لينبه الحارس الى أمر من أمور المزرعة ، لكنه لاحظ من بعدٍ ناراً غير عادية تكاد تضىء المزرعة كلها باللهب . . أو بالنور والنار . . فاقترب في فزع ، لكنه فوجىء بعد أمتارٍ قليلة قطعها جواده ، تجاه المزرعة ؛ أنه لا أثر لما رأى على الإطلاق . . !! ووجد الحارس يتجول بالمزرعة يتفقدها ومعه عصا غليظة . . فسأله عها رأى ، لكنّ الحارس انكر عليه هذا الشيء . . !!

وعاد الرجل الى منزله وهو يكاد يُجَنّ . . !! إنه لم يكن مخموراً ولا غائباً عن الوعى. . !!

وعاد الرجل في الليلة التالية للمزرعة ، في نفس التوقيت ، فرأى نفس الشيء . . لكنه رأى الحارس مرتاعاً هذه المرة ، وأخبره أنه رأى ناراً تندلع فجأة من بطن المزرعة كأنها شعلة لم تلبث أن أنارت كل المزرعة بنور وحرارة رهيبة . . وكان الحارس يتدفق عرقاً . . ولكن صاحب المزرعة أنكر عليه هذا الشيء . . بدليل أنه لا يوجد شيء الآن . . !! وعاد الرجل لمنزله وعقله يكاد يطير منه . .

وفى اليوم الثالث ذهب الى مزرعته ، بعد توقيته المعتاد بأكثر من ساعة لكنه فوجى وفى اليوم الثالث ذهب الى مزرعته ، بعد توقيته المغتاد بأكثر من ساعة لكنه فوجى أن المزرعة لا وجود لها على الإطلاق . . ففرك فى عينه ، لمّا ازداد إقتراباً وأصبح على بعد أمتار قليلة ، اذ وجد مكان المزرعة هوة ضخمة كأنها جهنم مفتوح بابها . . ولم يشعر بجواده الذى هرب الى الخلف بسرعة البرق ، إلا عندما اراد أن يهرب فلم يجده . . !!

فقرر فى لحظة رجولة كاملة ألا يكون جباناً فاقترب أكثر . . لكنه ما إن أصبح على حافة الهوة ، حتى وجد نفسه يهوى الى أعماق سحيقة ، كأنه يهوى ألف سنة . . واذا به يسقط في نهر ماء ملى و بحيوانات غريبة ، كأنها أسماك لكن ليست كالأسماك التي نعرفها . . إنها أشبه بها يسمونه (حور البحر) أو (عرائس البحر) . . ولها وجوه كأنها تفاح على أغصان جميلة الحركة موسيقية الإهتزاز . .

وراح الرجل يسبح في النهر . . وهو يظن نفسه في حلم أو أنه مات . ودخل الى دار في الآخرة ، لا يدرى أهى الجنة أم النار . . !! لكنه اطمأن الى أن هذه المخلوقات مسالمة جداً ، لكن جسمه كان يرتعد كأنها مسه سلك كهرباء عار من المادة العازلة ؛ كلها إقترب من أحدها في سباحته نحو الشاطىء الذي لاح له على بعد أمتار غير معدة!!

ووجد الرجل نفسه على الشاطىء بعد دقائق معدودات من السباحة . . !! وأى شاطىء . . ؟!إن جسر النهر من الذهب الإبريز ؛ كأنه ذهب الفراعنة عيار الـ ٢٤ الخالص من أىّ خلط بأى مادة . .

والمذهل أن الرجل تأكد أنه يرى كلّ شىء بوضوح ؛ كأن شمس الدنيا تركت السماء مؤقتاً لتصاحبه في هذه الرحلة الغريبة ، وتنير له الطريق بدل الشموع والدهون . .

وصار الرجل يضرب رأسه بيده ، ويقرص جسمه ، ويفرك عينيه ، ويغلقهما ويفتحهما عسى أن يفيق من هذا الحلم . . لكنّ كل شيء حوله كها هو . . !! ورأى الرجل أراضى شاسعة ، وديان فسيحة مزروعة بالخضرة الزاهية ، وحولها وديان فسيحة مليئة بها يشبه القصور المتلألئة بالأنوار كأنها الكهارب . . وبين كلّ قصر وجاره مسافة لا تقل عن مائة متر مزروعة بالزهور . . !!

ان الرجل لم يسقط في فجوة زمنية ، تخصّ الزمن المستقبل . .

ولم يسقط في مجرد هوة نارية . .

ولم يسقط في بعد من أبعاد الزمن كما يقول المخرفون . . إنها سقط فعلاً في عالم آخر. . لكنه على ما يبدو عَالَم لا يَمُت لهذا الزمن بأى صلة . . ولا لأى زمن قادم . !!

إنها سقط في آثار من عالم غابر ، منه شيء حاضر . . يعود الى ملايين مملينة من السنين!!

وما زاد الرجل فزعاً هو أنه لم يَرَ أَىّ شيء حياً حوله . . لا بشر . . ولا طير . . ولا

حيوان . . سوى ما رأى فى النهر السابح إلى حيث لا يدرى . . والنابع منْ حيث لا يعلم . . !!

واقترب الرجل من أحد القصور ، فوجدها من الخارج بنفس لون جسر النهر .. ذهب خالص . . ووجدها كلها متوجة ومحلاة بزخارف بديعة تشي بأن أصحاب هذه القصور كانوا نبلاء أو ملاك هذه الدولة المجهولة . . لكنه لما واجه بوابة القصر ؛ وجد مكانها أكواماً من رماد محترق . . فدفعه الفضول للدخول . . وهو ينادى على أي مخلوق . . لكنه لم يجد مجيباً . . وذهل لأن كل شيء حوله محترق . . متفحم . . سواء الأرائك أو الأشجار الساقطة . . أو الطيور المتفحمة في أبراج داخل القصر ؛ فزاده الفضول اغراء . . فصعد للى الأدوار العليا ؛ لكنه كاد يُصعق عندما وجد هياكل جئث متفحمة لمخلوقات فيها شبه من الإنسان . . لكنها على غير شاكلته في التركيب الهكل . . !!

فقد وجد هيكل امرأه ، عظام وجنتها بارزة الى حد كبير ؛ كأن وجهها اذا كُسِى لحما يكاد يكون في حجم كرة القدم مع اختفاء البروز العظمى في هذا الحال بالطبع . . لكن طولها كطول النساء العادى أو فوق العادى بها يوازى سنتيمترات . . يعنى حوالل (١٠٠ سم) . . إن جاز أن نقيسه بالمقاييس العادية . . ووجد رجالاً وأطفالاً كلهم بنفس الفخامة والضخامة . . لكنه لاحظ ان هياكلهم المتفحمة عندما لمسها بيده في لحظة فضول طاغ ؛ كأن عظامها خُلِقَتْ من خيوط حريرية نادرة الوجود . . أو من مادة ليست الكالسيوم والجير ، إنها اشبه ما تكون بمطاط . . أو ( لادن ) . . فكل الأجزاء القليلة غير المتفحمة من هياكلهم تؤكد أنّ مادة عظامهم مادة شبه شفافة يُكَادُ يُرى ما وراءها . . وطبيعتها لينة كأنها عجينة بلاستيكية رائعة التمدد والليونة . . !!

وفغر الرجل فمه دهشة مما يرى . . وقرر أن يخرج لفوره الى قصر آخر . . وآثر أن يدخل قصراً على بُعْدٍ كبير من هذا . .

وخرج يمشى في الشوارع الغريبة . . المرصوفة بالصخر الزاهي كأنه سجادة من السيراميك الأبيض في بعضها ، والأخضر في بعضها الآخر ، واستوقفه في كثير من الشوارع مظهر من التناقض الرهيب ؛ فحيث الأزهار نابتة في كلّ مكان فيه جداول مائية آخذة من هذا النهر الذي سقط فيه - على يبدو - يجد آثار التفحم في هياكل عظيمة كثيرة لمخلوقات كالتي رآها في القصر ، ولطيور غريبة الأشكال والأحجام . . ولحيوانات واضحة الضخامة ؛ كأنهم كانوا يُسَيّرون الأفيال أو الديناصورات في الشوارع تلك ، ويركبونها وسيلة مواصلات . . !!

إلاّ أنه فوجىء بمركبة معدنية أمام أحد القصور ، كأنها طبق طائر من عصرنا الحاضر . . من تلك التي يصنعها المسيخ الدجال ورجاله . .

وآثار نيران قديمة في بعض المواضع منها ، التي تهالكت أو ساحت من شدة حرارة نارٍ ما أطلقت عليها . . ودخل المركبة فوجدها مُعَدة للإستخدام بالقدّم دون جياد أو حيوانات تشدها . . وفوجىء بهادة كبريتية صفراء . . في خلفية المركبة ، في مكان معزول عن مجلس المركبة ، ووجد آثار إحتراق في قطعة الكبريت الكبيرة هذه . . لكنه لم يفهم ما جدوى ، هذا الكبريت . . ولا كيف تتحرك هذه الدابة المعدنية . . إلا انه لاحظ ان كثيراً منها في حالة دمار او انصهار أو بعض السلامة ، أو كل السلامة مع وجود هياكل ، أو رماد كثير داخلها . . !!

فأدرك الرجل الإنجليزي أن هناك حرائق عظيمة يبدو أنها نشبت بكلّ المدينة ؛ فأحرقت كلّ شيء حتى الطير في السهاء . .

وبعدما ترك منطقة القصور ؛ وجد نفسه أمام منطقة خرائب رهيبة وممتدة على طول البصر ، كلها عبارة عن ركام مبانى وآثار لأكواخ ، أو ما يشبه الأكواخ ، وآثار حرائق ورماد أسود فى كُل مكان . . وجماجم بلا حدود ولا حصر . . وفي ركن من الأركان التي تَسمّر عندها مشدوها ، ، وجد تمثالاً لرجل كالبشر العاديين ، الا أنّ له جناحين وكأنه على وشك أن يطير بهما الى السهاء . . وواضح أن حريقاً كبيراً أصابه فأحرق رأسه وأجزاء من جسمه ، ولولا أنه من الذهب الخالص على ما يبدو لذاب التمثال من شدة الحريق . . لكن الرجل لاحظ أن ما يشبه خلايا النحل لكن من الصخر تملأ المنطقة خلف التمثال ، وحولها مثل أنابيب تخرج من الخلايا ، من معدن الذهب أيضاً ،

وتسير الى مثل مصفاة مثقوبة لها خزان كبير من الذهب . . فأدرك الرجل أن هذه على ما يبدو ضَيْعَة لإنتاج عسل النحل . . أو شيء شبيه الله أعلم به . . !!

وأدرك الرجل أن الذهب كان - على ما يبدو - شيئاً عادياً ، ومعدناً رخيصاً أو هو شائع كالماء آنئذ والهواء . . ورأى الرجل انه لن يستطيع المضى في طريقه لأن كل الطرق شائع كالماء آنئذ والهواء . . ورأى الرجل انه لن يستطيع المضى في طريقه لأن كل الطرق أمامه مسدودة بركام الخوائب كأمثال الجبال !! وفجأة بدأ الإنجليزى يشعر بالجوع الرهيب . لكن أتى له الطعام ؟! . . فقرر أن يعود الى حيث النهر كان موجوداً . . ليشرب منه فيملأ بطنه . . وسلك في الدروب الموحشة حتى سمع خرير جدول ماء ، فسار معه ليصل به للى النهر الكبير ، لكنه وجد نفسه فجأة وجهاً لوجه أمام حارس مزرعته ، الرجل شديد السمرة الذى لم يكن له أثر عندما وقع هو في الهاوية . . !! لكن الرجل الأسمر اختفى فجأة مثلها ظهر فجأة . . وهنا أصيب الإنجليزى برعدة ، وراح في غيبوبة لم يعرف ماذا جرى له فيها . . !!

لكن المفاجأة الكبرى في هذه الرواية ، التي ذكرها الكاتب الايرلندى (. Engelbert كن المفاجأة الكرن المفاجأة ( حياة من كوكب آخر في ارضنا ) . . المفاجأة أن الرجل الإنجليزي أفاق بعد برهة كأنها دهر . فوجد نفسه في غرفة الحارس الذي كان يراقب مزرعته . . فأخذ يفرك عينيه ، ويصرخ بأعلي صوته علي كل اهل القرية الصغيرة ، فأسرع بعض الحراس من أراض مجاورة يلبون نداءه ، فلما اطمأن اليهم أخذ يسألهم عن الحارس ، فأجابه أحدهم أنه رآه جالساً علي شاطىء النهر الصغير الذي يشق هذه المزارع ، وأنهم سبقوه في الجرى الى مصدر الصوت . . !!

فلم يتكلم الرجل بأى شىء ، وهم يساءلونه عن سبب إنزعاجة وصراخه ، فأخبرهم أنه لن يتكلم حتى يأتى الحارس . لكن طال الإنتظار فأسرع بعضهم يبحث عن أى أثرٍ له . . لكن أحد الرجال صرخ فجأة وهو يشير الى شيء ما راقد على شاطى النهر الصغير . . فذهبوا على ضوء المشاعل . . فوجدوا الحارس مجرد هيكل كتلك الهر الصغير . . فذهبوا على ضوء المشاعل . . فوجدوا الحارس مجرد هيكل كتلك الهر التي رآها الإنجليزى في حضارة الذهب ، فأسرع اليهم الرجال وبقية الرجل الحيان معه ، وبمجرد أن رأى هذا المشهد ، وتأكد أن هياكل الرجل تماماً كهيكل

الحارس ، وأن وجهه قريب الشبه ، برغم أن هناك ما يشبه الحريق الرهيب أكل لحمه ، وأذاب شحمه ، وأن هذا الحارس على ما يبدو ما هو إلا واحد من أهالي هذه المدينة فوق الطبيعة التي دخلها . . إذا به يروح في إغهاءة أخرى لم يُفِق منها إلا وهو بين أذرع الأطباء الذين راحوا يطببونه من هذه الإغهاءة . .

ولما أفاق قصّ ما حدث له . . لكن أحداً لم يصدقه . . وظلت مسألة الحارس لغزاً، وقضية سجلها مسئولوا الشرطة والحراسات على أنها ( جريمة قتل وإحراق انسان) . .

# و . . « قُيدَتْ ضد مجهول » !!

لكن الرجل ظل يحكى . . ويحكى . . ولا يسمع له سوى أحفاده ، الذين تواتروا القصة حتى كتبها هذا الكاتب الايرلندى غير الشهير . . أو المجهول . . لأن كتابه هذا - الوحيد - سُرِقَ وهو بخط يده . . !!

●● وفى كتاب بعنوان (أرض تحت الأرض) لكاتبة سويدية الاصل اسمها (F. ghanssinn .) ، جمعت معلوماته من فم جداتها السويديات الريفيات ، ونشرته في السويد عام ١٩٨٥ جاءت فقرة من باب أسمته (على باب الأرض الغريبة ) ، روت فيها (كارين ) تجربة شخصية لها . . وهى فى الحادية عشرة من عمرها . . وعندما اخبرت بها والديها رأت الذعر يرتسم على وجهيها فقد ظنا أن ابنتها اصابها الخبال وأالف عقلها الخيال . . لكن كارين أعطتها أثرا مما رأت . . وبرغم هذا لم يصدقاها ، واعتبرا أنه أثر من آثار الأجداد الفايكنة ، وأنها لم تجد شيئاً نادراً كها تصورت ، لأن ما وجدته شائع لدى علماء الآثار . . فها هو الشيء الذى أعطته لهما . . ؟! . .

وكيف حدث لها ما حدث ؟! . .

بينها كانت كارين - وهى فى الحادية عشرة من عمرها - تلعب فى حديقة مضيئة إضاءة خافته فى منزلهم الأحمر اللون . . وكان معها صبيان من الجيران ، أكبرهما تسع سنوات والآخر ثمانية . . وذلك فى مساء ليلة الثامن عشر من شهر يناير الثلجى عام

NOT THE PARTY OF THE PARTY

• ١٩٥٥ ، في إحدى ضواحى مدينة [ KALAMAR] الهادئة ، كثيرة المزارع والغابات .. وأذا بهم يسمعون صوت إرتطام جسم ثقيل جداً بالارض . . على بعد أقل من ١٠٠ ياردة منهم في بداية الغابة . . لكن الصبيان الصغيران فرا فزعاً تجاه منزلهم المجاور لمنزل كارين . . لكن كارين الصغيرة وجدت نفسها دون أن تدرى تدخل الغابة ، لتستطلع كارين . لكن كارين الصغيرة وحب الاستطلاع الذي يجرى في دمائها من الصغر . . وأخذ الصبيان يصرخان عليها بالنداء ، لكنها كانت كمن أصيب بالصمم ، وجذبته قوة سحر ، أو قوة جذب مغناطيسية ، فذهب الصبيان الى اهاليهها ، والى أهل كارين، لكن السيف كان قد سبق العَزَل . . فعندما حضر الأهالى وتنادوا بينهم ، وأخذوا الشموع معهم ، لم يعثروا لكارين على أثر ، ولم يعثروا على أيّ جسم مرتطم بالأرض . . يصرخون (كارين) بلا مجيب . . !!

وأصرت والدتها وهي تجهش بالبكاء أن تنتظر حتى الصباح الذي يأتي عندهم أما متأخراً جداً . . وإما مبكراً جداً . . ولكن دأبه في هذا الشهر التأخر . . وتنادى أهالي البلدة ، وأشعلوا الشموع لكن بلا فائدة سوى أنهم أبصروا نهاية الفجوة على بعد خسة أمتار ، وفوجئوا أن كل أرضية الفجوة عبارة عن كتلة واحدة من الصخر . . دون ثقوب أو اي فجوات بها . . اذا لو ارتطمت كارين بهذه الصخرة لأصبحت أشلاء في دماء . . !! لكن ما أذهلهم هو أن الكل أجمع على أن هذه الفجوة الكبيرة بأرض الغابة لم يكن لها وجود حتى عهد قريب . . !! وهنا ضجت والدة كارين بالأنين . . وبدأ الجميع يتهامسون . . أين ذهبت . . ؟! . . إن الأمر أصبح لغزاً . . وفي العاشرة صباحاً بدأ النور يملأ مداخل الغابة . . وراح الأهالي وأم كارين على رأسهم يحملقون في كل مكان بالفجوة ، وما حولها ، ومنهم مَنْ تجول في الغابة . . لكن لا أثر لأى

وأصبحت (كارين) حديث أهل المنطقة بأسرها . . وأصبح فؤاد أم كارين فارغاً إلا من كارين . . أما والدها فقد ابلغ مقام حاكم المدينة ، وتحركت اجهزة الشرطة فى المدينة . . واصبحت (كارين المفقودة) لغزاً . . !! ولغزاً محيراً . . !! لكنّ (كارين) لم تُمسّ بأى سوء . . إنها الآن في حالة غيبوبة فقط . . إنها الآن في حالة غيبوبة فقط . . إنها الآن نائمة الى جانب بعض الاقزام غريبى الشكل ؛ كأنها (إليس فى بلاد العجائب) . أو (فتاة الغابة والأقزام السبعة ) . . ف (كارين) عندما دخلت الغابة ، أصابها حالة ذهول من وجود أنوار امامها بلا مصدر ضوء . . وعندما حملقت في مصدر هذه الأنوار فوجئت بمجموعة هائلة العدد من الأطفال يلهون كأنهم فى غابة خاصة بهم أو فى حديقة عامة ، والمدهش أن أجسامهم وملابسهم مضيئة كأنها أنوار كشافات ، فأصيبت بحالة ذهول ، لكنها عقدت العزم على أن تعرف ما هؤلاء ؟! . . ومَنْ هؤلاء . . ؟! . . فاقتربت منهم رويداً . . رويداً . . لكنها فجأة سقطت فى تلك الهوة الصخرية التى لم تبصرها ، ولم تشعر بشىء بعدها حتى الآن . . !!

لكن ما حدث هو أن هؤلاء الأقزام الذين تصورتهم أنهم أطفال رأوها تسقط فى الفجوة المفتوحة أمامهم ، فطار بعضهم وراءها كأنهم ( الحمائم ) أو ( طواويس ) طائرة ، وتلقفوها قبل أن تهوى الى مسافات هائلة ، فترتطم بأرض على بعد آلاف الأميال تحت هذه الغابة فتموت لا محالة . . !!

وهبط بها الأقزام الى هذه الارض . . كأنهم طائرة كبيرة تحمل راكباً واحداً مكرماً . . ولأن مسافة طيرانهم من أعلى ألى اسفل كانت كبيرة جداً ، قرروا أن يمكثوا معها وتمكت معهم ، حتى يستعيدوا قواهم ويعودوا بها . . !!

ولذلك اغلقوا البوابة الكبيرة بين الغابة وبين الارض المجهولة تلك القابعة تحت بُعد آلاف الأميال من سطح الغابة . . ! ولم تكن تلك البوابة سوى الصخرة الضخمة بلا أي فجوات . . !!

أفاقت (كارين) بعد عدة ساعات وهي تغمغم بكلمات فحواها: ما هذا الذي رأيت في الغابة ؟! . . إنه لحلم عجيب ؟! . . وأرادت ان تنهض لتخبر والديها ، لكنها فوجئت انها نائمة على اريكة غريبة ، وكل شيد حولها هو باللون الاحمر أو البرتقالي أو الاصفر . . وأحست بدوار في رأسها عندما رأت حولها ما يقرب من ألف قزم صغير ، يلبسون ملابس غريبة كأنهم مهرجون . . !!

وبدأت (كارين) تتمالك نفسها بعدما ادركت أنها مخطوفة أو رهينة لعصابة ضخمة من الأقزام . . وعلى ما يبدو أنهم يريدون فدية من والديها . . !! وأنها فى وَكُرٍ غريب لهم . . !! فحاولت أن تكلمهم وتشرح لهم أن والديها ليسا من الاثرياء ، وأنها ابنتهم الوحيدة ، وأنهم لاشك الآن في أزمة نفسية هائلة . . !! وكل الأقزام إلتفوا حولها ينصتون لها بذهول دون أن ينبس أحدهم ببنت شفة . . فهددتهم انها لن تسكت . . وأن والديها لا محالة سيبلغون الحاكم والشرطة لكن أحداً لم يرد عليها . . فأدركت أنهم لا يأبهون لها . . فراحت تتوسل لهم أن يتركوها وهى تبكي بكاء مريراً . . !!

وفهم الأقزام أن الفتاة المسكينة تعانى من حالة خوف وفزع . . فأشاروا عليها بجولة في المدينة تهدىء من روعها واخذوا يكلمونها بالإشارة ، وبكلام واضح أنه لغة غريبة عليها . . !! ففهمت (كارين) أنها أمام قوم غير قومها . . لهم لغة غير لغتهم . . فحاولت أن تسألهم هل هم خطفوها الى بلد اخرى غير بلدها . . ؟! . . وما السبب؟! . . فأخذوا يشيرون لها بأيديهم أنها سوف ترى مالم تَرَ طول حياتها . . وأنها ستكون سعيدة بينهم الى أنْ تحين لحظة عودتها الى اهلها . . لكنها لم تفهم إلا معانى متداخلة ومتناقضة . . !!

وبدأ الخوف يزول من قلبها وتحل محله الدهشة عندما رأت أحد الاقزام يطير امامها بسرعة كأنه حمامة صغيرة . . وفهمت كارين مؤخراً أنه لابد أن تتحرك معهم لل حيث سيتحركون . . !!

وسارت معهم في طرق كلها حمراء الارضية .. حمراء الهواء .. حمراء السهاء ..!! وأخذوها الى مركبة مصنوعة من معدن كأنه الالومنيوم ، لكنه ليس الالومنيوم .. واركبوها فيها .. فإذا بالمركبة تتحرك كأنها سيارة دون عادم أو أي أحتراقات .. وهم حولها يتحركون ويطيرون .. وهي وحدها داخل المركبة التي لا تتسع إلا لشخص واحد فقط .. وبدأت المركبة تسير بسرعة أكبر وحدها كأنها طائرة تستعد للطيران .. وهي تتلفت من خلال نافذة المركبة فترى أشياء كالجبال .. وتلالاً كبيرة .. وكهوفاً ومغارات في الجبال حمراء اللون .. ومنازل متراصة لكنها كلها دائرى الشكل .. كأنها

عجين دائري . . أو أطباق للطعام . . وإذا بالمركبة تقف فجأة . . فأشار لها قواد الأقزام بالنزول . . فنزلت بعدما أيقنت أنها تعيش في عالم آخر غير عالم البشر . . وأن هذه المخلوقات ليست من البشر . . وأن وجوهها الجميلة تلك وأجسامهم توحي بأنهم من عالم الجنّ أو عالم الملائكة ، الذين طالما سمعت عنهم من جداتها . . لكنها لم تصدق عينيها . . فبدأت تحاورهم بالإشارة . . وتتساءل : مَنْ أنتم ؟! . . وكيف تعيشون هنا ؟! . . ومن الذي جاء بكم الى هذه البلاد الغريبة مع أنكم كنتم في الغابة الجميلة بجوار منزلي ؟! . . أليست الغابة افضل لكم . . وأقرب الى ؟! . .

وبدأ بعضهم يفهم بعضاً من أسئلتها . . فأخذوها الى مبنى كبير جداً كأنه جبل رخامى ، رائع اللون ، منحوت من كل الأركان والجوانب والمداخل ومصمم على هيئة مبنى . . ودخلت في ردهات واسعة . . لها رهبة الصمت الكبير . . فوجدت في الداخل هياكل لمخلوقات كبيرة الحجم كأنها الإنسان ، وكل الهياكل محنطة كتحنيط الفراعنة للمومياوات ؛ بلفائف كأنها لفائف الأردية التي يلبسها الهنود!!

ثم دخلوا إلى غرف رائعة الألوان . . مليئة بصخور كلها نقوش ورسومات منحوتة فى الصخر ، تحكى قصة مملكة . . واضح من الرسوم والنقوش أنها نفس المملكة التي هى فيها . . لأن كل رسوم المبانى والأشجار هى التى رأتها من نافذة المركبة . . إلا أن أجسام الرجال والنساء الجميلات المرسومة تدلّ على الضخامة عن هؤلاء الأقزام الذين حولها ، وإن كانت ملامح الوجوه واحدة . . خاصة العين الطولية كأنها عين الصينين واليابانيين . .

وبدأت كارين تفهم من تسلسل الصور والرسومات أن هذا الكلام يحكى عن معارك كبيرة وضخمة بين هذه المخلوقات ، ومخلوقات أخرى من نفس الجنس . . وكانت المفاجأة أن نهاية القصة أن مخلوقات أخرى ضخمة ، وكلها متعدد الأجنحة الهائلة ، ومن أجسامها تخرج خطوط أو خيوط ، على ما يبدو أنها اشعاعات نورانية أو نارية . . وحول رؤوسها الجميلة جداً هالات من نور كأنها ملائكة أو ما شابه . . !! وشدهتها اللوحة الأخيرة التي عبرت عن نهاية مجموعة ممالك من هذه المخلوقات ذات

الجناحين فقط ، بها يشبه البراكين والزلالزل وانفجارات كلها سوداء ؛ كأن قنبلة ذرية أو نووية ألقيت على هذه الممالك ؛ فجعلتها كالسراب بعد عَيْنٍ و إبصار . . !!

وراح أحد الأقزام يشرح لها بالإشارة ما فهمت منه أن هؤلاء الأقزام هم بقايا منقرضة من هذه الأمم السالفة ، وبطول الأمد تضاءلت أجسام مَنْ يولد من هذه الاعداد المحدودة . . وأن الألف قزم أو قارب هذا العدد هم كلّ الأحياء تحت هذا البعد السحيق من الغابة التي تسكن هي فيها . . وأنهم لم يعرفوا الصعود للى الغابة إلا من عشرين سنة فقط ، وأن كلّ صعود وهبوط يستغرق منهم عاماً أو عاماً ونصف عام . !! وأشار أحدهم لها بأنهم لن يجعلوها ترى أكثر من هذا ، لأنها لو توغلت في المالك المنكوبة ؛ لأصابتها صدمة عصبية أو عقلية من آثار الدمار ، وركام الجهاجم المتخلفة عن كارثة كبرى حلّت بأجدادهم والمالك المجاوره لهم . .

فأشارت لهم بها يوحي بسؤال . . مَنْ الذي فعل هذا ؟! . .

فكانوا يشيرون الى السهاء الحمراء فوقهم . . والى المخلوقات الضخمة ذات الأجنحة المتعددة . . !!

وركبت (كارين) المركبة الغريبة مرة أخرى . . وعادوا بها الى كوخ حجرى ضخم مقسم الى غرف . . وراحوا يقدمون لها بعض الاطعمة الغريبة . . وكلها نباتات وثهار عجيبة . . وبعض العملات الذهبية الغربية كهدية وتذكار . . وكل هذه العملات عليها نقوش ( الجن ) ذي الجناحين . . ففرحت بها جداً وأخذت تشير عليهم بأنها ( تتوق ) الى رؤية والديها . . فطمأنوها بأنهم يعدون العدة للعودة بها . .

ولإرهاقها الشديد من التجوال ، راحت كارين في النوم . . وهي تتمتم وتغمغم بها رأت . . فالعقل الباطن إختزن هذه العجائب ورفعها الى بؤرة الشعور . . وأفاقت كارين من نومها على حلم كأنها تطير مثل هؤلاء الأقزام . . لتفغرفاها دهشة ، محملقة فيها ترى وهي لا تصدق ؛ فقد كانت بالفعل على سريرها في غرفتها بالطابق الاعلى بمنزلهم . . وضوء الشمس البعيدة يتسلل الى غرفتها من وراء الستائر الجميلة . . وتقع عينها فجأة على نتيجة الحائط المعلقة ، إذاً هذه الرحلة استغرقت ثمانية شهور كاملة . .

أى قرابة السنة (ثلثا عام كامل) ، واحست بشىء بارد في يدها . . فلم تجد سوى عملة واحدة فقط ذهبية . . وعليها نقش مخلوق يطير بجناحين . . فصرخت لفورها عندما تمالكت اعصابها . . فإذا بوالدتها التي كانت تَعُد الأيام ورقة ورقه وهي تبكى على فراقها تصرخ في زوجها : (هذا صوت كارين) . . !! ويصعد الاثنان وهما يتسابقان ، فترتمي (كارين) في حضنيهما ، وهما يمسحان عليها . . كأنهما لا يصدقان أنها هي . . وبدأت تروى لهما ما حدث لها لحظة بلحظة . . لتفاجأ بهما يصرخان في وجهها :

- أين كنت بالضبط يا ملعونة ؟! . .

أنتِ هربت . . وتركت المنزل من أجل ماذا ؟! فراحت كارين تقسم لهما بكل الايهان . . وهمى تجهش بالبكاء . . انها لم تهرب . .

وفى العادة يدرك قلب الأم والأب أن ابنتها لم ترتكب خطأ . . وانتهيا الى أنها بالقطع ذهبت لإحدى صاحباتها بالمدينة ، واختبأت لديها . . واخترعت هذه القصة الخيالية لتنجو من عقوبة أكيدة . . !! ولما منحتها العملة الذهبية . . انتهيا الى أنها عثرت عليها في هذه المدينة التي ذهبت اليها ، ساقطة من أحد الأثريين الذين يعتنون بكنوز الفايكنج . .

وبعد سنوات من الحادث . . وتأكد كارين انه لا فائدة مما تقول ؛ بدأت تكتب كتابها وهي في ربيع الثامنة عشر من العمر . .

وافتتحت (كارين) كتابها بقول الشاعر الغربي المعروف (كولريديج):

ماذا لو أخذتك سِنة من النوم ؟! . .

وماذا لو حلمت أنك ترقى في السماء ؟! . .

[أو تهبط الى حدائق مسحورة غَناء ؟!] . .

السي مكسان عسالٍ بسه جنسة مسن الزهسود ٠٠٠

وماذا لوقطفت منها زهرة . . . ثانت منها زهران . . . ثانت منتقطت مستن فسك . . . لتجدد الزهرة بين أصابعك . . .

وقالت : «عذراً كولريديج . . لقد أدخلت شطراً من حياتي في شعرك . . أو تهبط الى حداثق مسحورة غناء . . فهذا ما عشته أنا بالفعل . . ومضت تروي ما كان !! ا!! ترى هل صدقها (كولريديج) نفسه ؟ !!!!!!

والمنازك المنازك الفاسية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية

have be made to the first of the second through the first the first the first the

والمناول المناسل والمناسل والمناسب والمناسب الهيار ما يعلم المناسب والمناسب والمناسب والمناسب

وما زالت مدائن صالح لغنزاً.. وآية للسائلين!

الكاتب السويدى [F.N.MUBIRG] ، له كتاب اسمه: « الذين هبطوا من كوكب زحل عندنا » . . خلاصته أن نيراناً هائلة التهمت حضارات سابقة فوق كوكبنا . . كانت اعظم مدنية مما وصلنا إليه . . وأعظم في شموخ أبنيتها ، وأعظم في التعامل مع الطبيعة المفتوحة وتسخيرها ، والعيش في ذروة من الجهال والنظام التناسق الهندسي والإبداعي في كل المجالات . .

the second responsible to the first the second responsible to the seco

وفي باب منه عرض لعدة أمور كلها يمت الى حضارات انسانية سابقة على حضارات الفراعنة والأزتكيين بها يوازى عشرين قرناً من الزمان . . واعلن أن هذه الحضارات كانت منتشرة بكل انحاء الأرض . . وإن إحداها كان في بلاد العرب . .

ويبدو أنه يتكلم عن حضارات (عاد) و (ثمود) . . و (مدائن صالح) ، التي يوجد جزء منها ظاهر فوق الأرض . . فمدائن صالح فريدة البناء . . غريبة الشوارع . .

وقال العالم السويدى : إن من ير هذه المدائن ، يتأكد أن هؤلاء الناس كانوا غير عاديين في ( القوة ) وفي ( العلم ) . . !! وأخبر ، أن هذه البلاد تحدث عنها رحالة من الفايكنج القدماء ، يبدو أنه وصل في رحلة بحرية من اقصى شهال العالم الى هذا الشرق الأوسط . . وزار هذه البلاد بجزيرة العرب ، ويبدو أن ما رآه ايامها كان أكثر وأعظم وأكبر مما هو موجود حالياً . . اذ الرمال والرياح والتغييرات الجغرافية ردمت وأخفت كثيراً من معالم هذه المدائن ولم يبق الا النذر اليسير . .

ولأننى أريد أن أزيد قارئى الحبيب امتاعاً ، سأعطيك وصفين . . وصف العالم السويدى الذى نقله عن جدّه من الفايكنج القدماء . . ثم وصف لعالم مسلم

معاصر. . هو ( عبد الحميد مرداد ) . . كاتب موهوب لكنه مغمور !!

● يقول (موبيرج). إن الرحالة الفايكنجى كتب فى مدوناته باللغة الأسوجية القديمة ، وهي لغة تعتبر المنبع للغات الإسكندنافية كلها . التي ما هى فى الحقيقة إلا لهجات متفرعة عنها . كتب أنه رأى في بلاد غريبة ، على بعد آلاف مؤلفة من الرحلات مجموعة مدن فى صحارى شاسعة . كل مدينة تجاور الأخرى بأبعاد ليست كبيرة . . ويبدو أنها مجموعة بلاد متفرقة يحكمها ملك واحد . . ورأيت في إحدى هذه المدن قصوراً ومنازل منحوتة فى الصخر ، كأنهم يفصلون من الصخر والجبال منازل ، كما نصنع من الحيوط ملابس . إنها قدرة فائقة لقوم أظنهم آتين من كواكب أخرى من تلك السابحة في السماء . . !!

وفي دارٍ من هذه الدور رأيت إيواناً كأنه إيوان ملك ، فيه تقسيهات وأشكال بنائية (هندسية ) مصنوعة بميزان دقيق . . وفيها شمس مرسومة كأنها اله أو ابن اله ، وفيها رسومات لتهاثيل يبدو أن سكان هذه المهالك كانوا يقدمون لها قرابين . . !! وفي أحد القصور الشاهقة رأيت رسوم حيوانات ضخمة لها رأس كبيرة وظهرها مرتفع لأعلى (الإبل) ، ولم اعرف ما اسمها ، ويبدو أنه كان لها شأن عندهم . . وقد رأيت مثلها في نفس البلاد ، وأنا سائر فسألت عنها فقالوا : (اسمها جمال) . !! ورأيت نقوشا فيها كلهات واضح أنها تحكى عن تاريخ هذه المهالك ، لكن لم أفهم معناها . !! وسرت مسافات طويلة بين هذه المهالك ، فوجدت الطرق بينها وداخلها ليست تراباً ولا أوحالاً ، إنها هي قطع مستوية من الصخر واسعة الأبعاد ، مما يعني أن هؤلاء الناس كانوا لا يعانون في السير في الطرقات . . ورأيت خزانات ضخمة من الصخر الرائع الشكل يبدو أنهم كانوا يجمعون السيول والأمطار بها . . تلك التي طالما أغرقت حياتنا

وفي قصر بعيد عن بقية القصور ، رأيته متفرداً بالضخامة والنقوش الجميلة على أعمدة المدخل ، رأيت بداخلة رسومات تحكى قصة عن طيور ضخمة كانت تغير على أعمدة المدخل ، رأيت بداخلة رسومات تحكى قصة عن طيور ضخمة كانت تغير على أراضيهم وتخطف أى شيء ولو الاطفال . . إلا أنهم كانوا يصطادونها بحراب كأنها

النيران ، ففى رؤوسها رسموا ناراً محيطة بها ، ويبدو أنهم توصلوا لصناعة اسلحة متقدمة عنا بكثير . .

ولاحظ الفايكنجى أن هناك مجموعات من الجبال الشاهقة ممتدة الى مسافات كبيرة ، واجزاء منها غائرة في الارض ، وواضح أنها ملساء لدرجة النعومة المترفة ، ويبدو أنهم صمموها على أساس أن تكون حصوناً أو أسواراً ؛ لأن في بعضها طوابق كأنها أرفف للصعود واكتشاف ما يدور خلفها . .

ولاحظ الرحالة من بعض الرسوم أن هؤلاء الناس كانوا يلبسون ملابس شديدة الرفاهية والزخارف ، مما يدل على أنهم متحضرون للغاية . . وفي رسوم أخرى عمليات الزرع والبحث عن المعارف ، وصناعات نسج الملابس . . كأنهم دولة متكاملة الروافد الاقتصادية .

لكن الرحالة الفايكنجى رأى فى قصر مشيد كأنه كرة ضخمة دائرية ، دهاليز كبرة وردهات مهواة من فتحات نوافذ عليا مصممة بطريقة فنية رفيعة ، ورأى لوحات ضخمة تحكى قصة على ما يبدو أنها قصة معركة بين بشر ضخام البنية والجسم عن حدود الأجسام المعتادة فى رسوم سابقة ، مما فهم منه أنهم فى الغالب الأجداد الأقدمون لهؤلاء الناس . . وبين مخلوقات تركب مراكب سابحة فى الهواء كأنها السيارات التى نركبها نحن اليوم أو الطائرات . . فوصف الفايكنجى لها ، أنها أشياء بنوافذ ، ولها دوائر فى اسفلها خس دوائر يبدو أنها تهبط بها الى الارض كما فهم الفايكنجى . . . لكته زاد على هذا أن أجداده ببلاد أسوج كانوا يروون له أن جداً قديماً لهم أخبرهم أنه وهو يركب البحر ذات يوم كقرصان رأى شيئا يخرج فجأة من الماء على بعد أمتار كبيرة ، وبصوت مفزع بما جعل كل البحارة النائمين يستيقظون فزعين ، فرأوا جميعاً مركباً كهذه وبصوت مفزع بما جعل كل البحارة النائمين يستيقظون فزعين ، فرأوا جميعاً مركباً كهذه واحد ، متعدد الأجنحة وارتفع فوقهم هذا الجسم وهو مضىء كأنه شمس أشرقت وسط الظلهات الحالكة ، وأن هذه المركبة فجأة انفجرت اشلاة متناثرة . . وانطفأ الوهج وسط الظلهات الحالكة ، وأن هذه المركبة فجأة انفجرت اشلاة متناثرة . . وانطفأ الوهج كأنه نار أشعلها أحد الرجال ، وأطفأتها الرياح . . وأمام ذهول الرجال كادت دفة

السفينة الكبيرة تنحرف إلى غير وجهتها . . فأمر القرصان بإنزال الأشرعة حتى يمكنوا للصباح بالمنطقة ذاتها ليعرفوا ما هذا . . ولم ينم الجميع . . ومرت الليلة كأسوا ليلة عرفوها في تاريخ رحلاتهم رعباً وفزعاً أن يخرج شيء آخر كهذا من أسفل مركبهم فيحطمها . . وفي الصباح أطل الجميع فلم يروا أي أثر لأى شيء سوى جزيرة على بُغير كبير لاحت لهم . . ولم تكن معروفة لديهم فأمر بالتوجه إليها والرسو عليها . . وشدوا المركب إلى الشاطىء . . ودخلوا الجزيرة الغريبة . . لكنهم لم يتمكنوا من التوغل فيها إلا مسافات قليلة لأنها كلها عبارة عن غابات ضخمة متشابكة !!!

وأمضوا الليلة الأولى على حدود الغابات ، لكنهم رأوا فجأة في الليل ناراً هائلة وانفجاراً هائلًا . . تماماً كالذي سمعوه ورأوه في البحر . . فأخذوا حرابهم ووقفوا متسمرين لا يفعلون أي شيء . . إلا أن أحدهم تجرأ وتوغل في الغابة ولم يَذْرِ به أحد. . فأمضوا الليلة في فزع رهيب . . وظنوا أنهم أحيط بهم مما لا يعلمون كنهه . . فأمر القرصان أن يمكث بعضهم للحراسة ، ويتناوبون الحراسات كما يفعلون بالمركب. . !! وفي الصباح عاد الرجل . . فذهلوا لأنه فعلاً لم يكن له وجود ، لكن ما حدث لهم أنساهم أنفسهم . . فأخبرهم أن داخل الغابة هذه شيء غريب . . وطمأنهم بأنه لا خوف ولا خطر سوى من النيران التي تندفع فجأة من مراكب غير عادية . . فأسرعوا معه يهرولون . . ووقفوا عن بعد من وراء الاشجار يرقبون عدة مبان غريبة الشكل والنسق ، كلها من صخور ملونة ، ولها أبواب ضخمة ونوافذ بأعلاها ، وأمام هذه المباني أو الدور؛ وقفت عدة مراكب من هذه المراكب الطائرة ، فمكثوا يرقبون ، ونظموا أنفسهم بحيث ينامون قريباً وراء الأشجار . . ويتناوبون الحراسات . . ولكن المذهل أنه في نفس التوقيت حدث انفجار مماثل فاستيقظ النائمون فزعاً وهرولوا مع الحراس ينظرون ؛ فرأوا على ضوء القمر البعيد أن إحدى هذه المراكب لا وجود له . . وأن المراكب الأخرى باقية كما هي . . وفي الصباح قرروا أن يدخلوا الى هذه الدور وليكن ما يكون ؛ ولما دخلوا وجدوا أنفسهم بداخل دور ومبان خاوية من أي أثر لأى حياة . . ووجدوا في كل دار من هذه المجموعة من الدور والبالغة اثنا عشر داراً ، لوحة وإحدة تحكى على ما يبدو من الرسوم قصة هذه المراكب في صور ونقوش وكلام غير مفهوم .. لكنهم أدركوا من هذه اللوحات الصخرية أن أقواماً ضخام الأجسام ، يصل طول الرجل والمرأة منهم حوالي أربعين ذراعاً في السهاء ، كانوا يسكنون هذه الجزيرة وأماكن أخرى يابسة ، يبدو أن الجزيرة قطعة منها .. وان مخلوقات من نفس الشاكلة ، وكلهم وجوههم بشرية عادية ، لكنها اكبر حجهاً فالواحد حوالي خسين ذراعاً طولاً كان يعلم مجموعة كبيرة ، من أصحاب الأربعين ذراعاً طولاً ، كها لو انها جامعات أو كليات أو مدارس بالمعنى المتعارف بيننا اليوم .

وفى نهاية اللوحة ان الرجال الأكبر ماتوا جميعاً واحداً وراء الآخر ، بسبب مجهول ، وبقى القوم اصحاب الأربعين ذراعاً ، دون معلمين ، وكانت كل المراكب التي يصنعها اصحاب هذه الأرض ناقصة قبة كبيرة صنعها اصحاب هذه الأرض ناقصة قبة كبيرة صنعها في صور سابقة المعلمون لهم ، ويبدو أن المعلمين ماتوا جميعاً دون أن ينقلوا سِر المعرفة الكاملة بهذه المراكب ، فحاول الصغار أن يحركوها ناقصة الصنع ، لكنها أحدثت إنفجارات مدوية ، واحدة وراء الاخرى . .

لكنّ المشهد الأخير في اللوحة وكل اللوحات ، أبان أن أرضاً كبيرة كان فيها شعوب كبيرة وضخمة الأجسام ، ابتلعها البحر ، ولم يبق منها الا عدة جزر صغيرة ومتجاورة . !! فأدرك البحارة أن هذا البحر ابتلع أرضاً كبيرة كان بها حضارة راقية ، وأن الجزر المتناثرة به ، التي تبقت منها إبتلعها أيضاً البحر مع مرور الزمن باستثناء هذه الجزيرة ، والتي يبدو أنها ستصير الى هذا المصير .. وادركوا أن هذه المراكب شيء كالخرافة ، وأنها أشياء لها علاقة بعلوم لا يعرفونها ، وأن بها مواد نارية ، مع مرور الزمن واختلاف الحرارة تنفجر واحدة تلو الاخرى . . !!

وعاد البحارة الى (اسوج) يروون ما حدث . . لكنّ أحداً لم يصدّق . . خاصة أن رحلات بحرية خرجت الى نفس المكان ، فلم يعثروا للجزيرة على اثر . . اذ على ما يبدو أن البحر ابتلعها . . إلا أنه بين الحين والحين كان البحارة والقراصنة والسفن التجارية ، يحكون عن كرات من اللهب تظهر فجأة مندفعة من الماء ، في انفجار مروع ، وما تلبث أن تنطفى و يعم السكون كأن شيئاً لم يكن . . !

● وانتهى ( موبيج ) في كتابه إلى أن هذه المراكب التي انتشرت رسومها في انحاء الأرض ، في الأثار القديمة المندثرة الآن ، والتي رآها البعض قبل أن تبتلعها الصحارى أو المياه ، ولا يزال ندرة لها موجودة . . ما هي الا مراكب جاء بها أهالي كوكب زحل الى الأرض ليعلموا اهلها المدنية والحضارة . . وأن ( زحل ) كان كوكباً مسكوناً ببشر مثلنا ، لكنهم من فصيل أرقى ، وعلل اختياره لزحل بالذات ، بناءً على منام رآه بأن كوكب زحل يناديه كثيراً في منامات متعددة على لسان رجل من مثل هذه المخلوقات ، وبنفس المواصفات والحجم ، ويقول : إن كتبت عَنا فربا نكافتك بزيارة لنا . . !! وموييج يرى أن مناماته هذه ما هي إلا خيال حَقاً ، لكنه يساءل الناس : هل من أحد يقدم لنا شيئاً مقنعاً غير ما جاء في هاتف منامي ؟ ويُنهي كتابه بسؤال حائر : ماذا يا ترى في كوكب زحل ؟!! .

وبرغم أن كتابه هذا صدر في عام ١٩٦٤ م وأعاد طبعه في عام ١٩٨٤ م ، وكانت المراصد والسفن الفضائية تتحدث عن زحل بصورة أوضح ، فقد قرر في الطبعة الجديدة أن ما يقوله العلماء الفلكيون الآن عن زحل ما هو الا اوهام الصور والمراصد . . أما الحقيقة فلا تزال غائبة . . وهنا ما دام الدليل المادى ليس بين ايدينا . . تتساوى احلامه وهواتفها مع صور سفن الفضاء والمراصد . . ؟! . .

ويطرح نفس السؤال الدائخ:

- ماذا في كوكب زحل ؟!!

\* \* \*

● وفي كتابه الرائع النادر . . قليل الذيوع ( مدائن صالح . . تلك الاعجوبة ) يقول العالم المسلم ( محمد عبد الحميد مرداد ) . . إنك اذا أقبلت على هذه الديار ترى انك بين آلاف الجبال المنفصلة عن بعضها بشكل هندسى رائع ، حتى ليخيل اليك أنك تمشى بين شوارع من جبال بعضها أحمر ، وبعضها رمادى ، وغرابيب سود ، كل جبل من هذه الجبال منحوت نحتاً فنياً رائعاً بحيث إن كل جبل يعبر عن سكنى عائلة مستقلة عن الأخرى ، ثم ترى عند مدخل الجبل دهليزاً مفرغاً بالأيدى الجبارة الناحتة ،

ثم ترى سلماً من الصخر كالمصعد تصعد به الى بعض المجالس الجبلية الجميلة ، وبعض المصاعد يوصلك الى غرف واسعة ، وامامها عرصة لها مقدمة جبلية فيها نحت كالشباك تطل منه على نوافذ صغيرة ، ويدخل من هذه النوافذ نور وشمس وريح حتى أن الهواء اذا انطلق بشدة في جوف هذه الجبال خِلْتَهُ أصواتاً موسيقية وألحاناً غريبة . ثم يك ترى على الأبواب ونوافذ معظم الجبال سواء منها النصفية أو الأثالث نقوشاً قديمة الحفر ، وبعض الكتابة الثمودية كأنها توحى باسم صاحب الجبل المنحوت وتاريخ نحته وأفراد عائلته .

كما أنك ترى عند مدخل المدينة بما يلي الشام ، بعد اجتيازك لسهول أودية (المعظم) التي بها محطة سكة حديدية قديمة ، ترى جبلاً شاغاً رفيعاً مهفهف الجوانب منفصلاً عن بقية الجبال ، أملس القمة أحمر اللون ، وفي تسلقة صعوبة إذ لا يتسلقه الا الرياضي المتمرن القدير ، ويسمى هذا الجبل العملاق بجبل (الحوار) ، أى : فصيل الناقة التي عقرها قوم صالح عليه السلام ، عندما هرب عنها ، عندما طعنها قادر بن سالف الشقى الأول برمحه الطويل وكشف عن عرقوبها بسيفه البتار .

### ويستطرد العالم المسلم :

قد وقف بنا المسير عند سفح هذا الجبل العظيم ، وكان معى من الرفاق الشيخ عبد الله بن غريض ورفاقه ، وهو الذى قال لى : إن هذا الجبل اسمه ( الحوار ) ، وسرد لي قصة خيالية عنه ، وعما يراه الرعاة والحداءون للإبل عندما يعبرون من حول هذا الجبل عا يسمعونه من زجل الجن وعزف العفاريت . . طبعاً ترهات لا يصدقها العقل ، لكن البدو يؤمنون بها كأنها عقيدة راسخة مطبوعة في مخيلتهم . . . لم نستطع أن نتسلق هذا الجبل إلا بعد السفح بقليل ، وكل ما هنالك أننا إستطعنا أن نصور بعض المناظر منه ، ومع ارتفاعه لم تستطع آلة التصوير الا أن تصور المناظر النصفية منه والحروف منه ، ومع ارتفاعه لم تستطع آلة التصوير ، أمّا سفحة فلم تكن فيه مغارات صالحة المنقوشة عليه ، التي مَرّ عليها آلاف السنين ، أمّا سفحة فلم تكن فيه مغارات صالحة للولوج فيه ، كما أن بسفحة أرضاً متحجرة تنبىء بعهارة كانت قريبة منه غاصت عند الرجفة ونزول العذاب . . !! ثم قلت لبقية الرفاق : إنّ هذا الجبل كانت تسميه العرب

(القارة)، وقد ضربت به الأمثال، وقالت: (أنصف القارة من راماها)، وقد قال بذلك أغلب المفسرين وأهل الحديث، كما أن بعضهم يسمى هذا الجبل (صورا)، فكيف المقارنة بين الأوجه الثلاثة (قارة صور حوار) فقال الرفاق من مؤرخى الصحراء: أنّا لا نعرف إلا اسم الحوار، فأثبته للأنه يعتبر كناسخ للاسمين الأولين، كما يجب علينا الاحتفاظ باسم الجبلين المسميين بقارة وصور حتى نهتدى اليهما، وعند فقدهما نعتمد جبل (الحوار) كما سمعناه، وكما شاهدناه، وكما يُعتقد... إن مَنْ يجيد قراءة الحروف الثمودية يمكنه أن يصل لل نتيجة والله أعلم.

وفى الحجر . وادٍ فسيح يتخلله شِغب أسود بين جبلين أسودين عظيمين طويلين على شكل الهرمين ، هذا الشعب يسمى ( بالمزحم ) - بفتح الميم وسكون الزاى وفتح الحاء بعدها ميم - ، هذا الوادى المشئوم موضع ارتكاب الجريمة المنكرة ( عقرناقة الله) ، وآية رسالة صالح عليه السلام ، وهذا الاسم من تسمية البدو ورعاة الاغنام ، ولم أجده فى الكتب القديمة ، وسألت البدو عن تسميتهم هذا الشغب بهذا الاسم ، فقال بعضهم : سمعناه من آبائنا ، وهم سمعوه من الأجداد بالتوراث ، وقد سألناهم كما سألتنا ، فقالوا : إن الناقة كانت عظيمة تزاحم المارة والمواشى فى هذا الشعب إذا مرت !! كما أن بالقرب من هذا الوادى الفسيح بثر مطمورة ، وعلى بعد خطوات منه بثر عظيمة تسمى لليوم ببئر الناقة ، ماؤها أعذب ماء فى ديار ثمود ، ولعلها هى التى كانت السبب في النزاع بين القوم المضالين والقوم المسلمين عمن آمن بصالح عليه السلام . ويوجد على بعد ثلاث مراحل من الحجر أودية فسيحة مسبخة لونها أبيض ، وذلك من الملوحة والأجونة والعياذ بالله ، وهى تشير بوضوح لل العيون التى غارت فى جوف هذه الديار حين نزول العذاب على القوم .

إننا مررنا بهائة وثهانين جبلاً كلها شامخة عدا آلاف الجبال من ( النصفية ) ، وهي التي غاص نصفها في جوف الارض ، ولم يظهر لها سفوح ، ومن الأثالث وهي التي يعبر كل جبل منها على سكني عائلة منفردة ، ومنحوت من كل جبل منها ما يقارب ثلثه والباقي لم يفرغ ، وهذه أيضاً معظمها غاص في الأرض فلا ترى إلا قممها وجزءاً بسيطاً منها ، وبعضها على ما هو عليه .

وعلى بعد أربعة أميال من الحِجْر عما يلي الشام واد فسيح بين جبال . . وأرض هذا الوادى العظيم مفروشة بالحجر الزلط البيضاوى اللون ، يطلق عليه البدو الرحل اسم وادي ( الأنبياء ) ، وهذا الوادى مقسم إلى دوائر مربعة محددة بهذه الحصباء الجميلة التي عند احتكاكها يخرج الشرر فتضىء لك معالم الطريق اذا أوقد بها النار ، وفي وسط هذه المربعات الزلطية دائرة محرابية معدة للصلاة ، يطلق عليها رعاة الغنم اسم ( محاريب صالح ) عليه السلام .

ثم أقبلنا على وادٍ عظيم قبل الحجر بثلاث مراحل تقريباً ، وبالضبط من قرب عراب صالح . . التقينا بهذا الوادي الفسيح ؛ فوجدنا أرضه مفروشة بالحجارة التي تشبه أحجار الحرار وهي في حجم البيضة ، فقال لي الرفاق ، وفي مقدمتهم الشيخ ( ابن غريض ) : هذا وادى الرجم ، وهو الذى رجمت فيه الملائكة ، التسعة الأرهاط الذين ذكرهم الله في الآية الكريمة ( وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا

وفى الحجر وقرب المزحم (وادى الرجم)، جبال مختلفة الأشكال والأحجام والنقش والاسم، فمنها (الأثالث) وهى معظم ما فى الحجر من جبال منحوتة ومفرغة تفريغاً فنياً، بحيث إنها تصلح للسكنى والنزهة والتحصن والوقاية .. وبعض هذه الجبال شاهق شامخ لم تمسسه الأيدى الناحتة .. وما ندرى لماذا لم ينحتوها .. أليعلم قوم ثمود بها في جوف هذه الجبال من كنوز ومعادن وتنقصهم الخبرة الكافية لاستثمارها أم لعدم قدرتهم على نحتها ونقشها ، وهذا مما يستبعد ومن هذه الجبال جبل الكهوف ، وهو عظيم وشامخ وبه ١٦ مغارة ، وكل مغارة منحوتة بشكل مربع ، وعرضها تسع لجلوس عشرة أشخاص ، وشكل الجبل جذاب رائع كأنه دار ضيافة بالنسبة للزمن الحاضر .. وهذا الجبل عبارة عن كتل صخرية ملتزقة ببعضها ، وهى التى خرجت منها آية ناقة وهذا الجبل عبارة عن كتل صخرية ملتزقة ببعضها ، وهى التى خرجت منها آية ناقة الله صالح عليه السلام .. وهذه الكتلة الصخرية تشبه فى مجموعها جبلاً صغيراً كأنه ذو قروح ملتئمة مغروزة فيه عروق جبلية مسودة ، وهذه العروق تشبه خط اللحام الذى يلحم أو يلزق خطين عمودين أو ما يشبه ذلك ، وبعض رعاة المواشى يسمون هذا

الجبل (بالعِبْرة) . . !! وفعلاً هذا الجبل من العبر الظاهرة للعيان ، ولو سألت أي بدوى هناك : ما هذا الجبل? . . لقال لك ببساطة إن هذا الجبل الصغير الذى يشبه الكتل الصخرية هو الذى خرجت منه ناقة الله عبرة وآية لقوم ثمود ، ومعجزة لرسول الله صالح عليه السلام . . !! نعم إنه من آيات الله فلو تأملته ؛ لوجدت أنّ بين كلّ صخرة وأخرى ما يشبه العمود المسلح في زماننا هذا ، وليس به أي مغارة ولا نحت .

وفى وسط جبل يسمى ( جبل المروج ) نحت بسيط ربها هو مظلة تقى هطول الأمطار . . وفى سقف النحت تمثال يشبه رأس النسر منحوت من نفس الجبل وكأن يداً ماهرة قد حفرته وأحكمت شكله وصنعه ، بحيث لا تفرق بينه وبين النسر الحقيقى إلا اذا تأملته ودققت فيه النظر . . وإنه ليخيل للداخل أول الأمر أن نسراً حقيقياً يكاد ينقض عليه ، وكأنه صورة طبق الأصل من التهاثيل المصنوعة من الشمع فى الوقت الحاضر كها فى متحف الشمع بحدائق حلوان ، أو متحف الشمع في لندن بمحطة (مدام طوسو) . .

أما الصخرة نفسها التى يسمونها صخرة الناقة ، فهى عبارة عن جبل صغير منفرد في غرب وادى المزحم . . وهذا الجبيل كأنه صخرة عظيمة ملقاة في جوف الوادي ، فلا هى تشبه الجبل من حيث السفح أو القمة ، ولا هى تشبه الصخرة التى يُطلق عليها اسم الصخرة . . !! وهذه الصخرة أو هذا الجبل الصغير يطلق عليه الرعاة اسم جبل الناقة التي خرجت منه حينها طلب القوم ذلك . وهم ثمود طلبوا خروج ناقة عشراء من هذا الجبيل ، فأخرجها الله لهم آية وعبرة ، ثم بعد خروجها التأم الصدع كأنه لزق أو لحيم بحديد وقطران أو صُبّ بمسلح ، ويبدو الشق وهو ملحوم كأنه صنع يدفنية جبارة ماهرة ، وهو طبيعى كسائر الطبيعيات فسبحان الله ، وما ذلك على الله بعزيز.

وفى مدائن صالح ترى الشوارع كلها منظمة وفسيحة كأنها قد خططت فى العصر الحاضر، ثم ترى الجبال منفصلة عن بعضها إنفصالاً فنياً بحيث لا ترى النواتى، بل كلها بيوت جميلة نظيفة على الطراز الحديث، ولا ترى النقوش على وجه الجبال إلا في داخلها أو على قممها أو ما كان معداً للزينة والتحفة . . ثم ترى مداخل البلاد من

طريق (العلا) كأنك داخل على جبال مقوسة أو شوارع منظمة كها يسمى فى الوقت الحاضر بأقواس النصر ، فترى الجبال التى على حافة مداخل البلد مشطورة نهائياً كأنها قسمت بسيف حاد ، حتى لا يزدحم الناس في الدخول ، كها أن مداخل شارع مجالس السلطان مرتفعة ومنحوتة نحتاً رائعاً . . ثم المدخل الرئيسى المؤدى لمجالس السلطان أعظم روعة من المداخل السابقة . . وهذا المدخل العام لديوان الملوك أو السلطان فى مدائن صالح ما زال قائهاً بين منطقتى طريف والعلا (وادى القرى) ، ثم ترى بين كل ثلاثين أو أربعين جبلاً ( جبلاً ) أنيقاً منحوتاً نحتاً فنياً رائعاً ومنقوشاً بنقوش جميلة ، ومكتوباً على قمته بعض الحروف النبطية والعربية التى إندثرت معهم ، وكانت لغتهم كلغتنا ؛ لكن بعض الكلهات لا يوافق معناها المطلوب فى لغتنا .

ومن أشهر أودية مدائن صالح واد يسمى ( وادى السبخة ) ، وهو واد أبيض كما تسميه البدو . . وترى أرضه مملوحة ، والملح بارز ناتىء على سطح أرضه ، وشكله غيف ومنظره مرعب ، إذ تغوص الاقدام فيه حين التجوال فى ارضه تارة للى نصف الساق ، ومرة للى الكعبين ، ولا يُغاص فى جميع ارجائه خوفاً من الغرق والتجلجل فى جوفه ، حتى أن الإبل تتجنب ثبجه ولا تمشي إلا في أطراف سفح أحد الجبلين المحيطين به ، وسيرها فيه كما يمشى الموحول ، وهو من الأراضى التى مسها العذاب والعياذ بالله . ويقول البدو الرحل أن بهذا الوادي ٢٠ عيناً غائرة فى الأرض . . ولعله هو الوادي المشار اليه فى الأثر والذى يببط المسيخ الدجال فى أحد ارجائه ، ويبث دعائه لل المدينة والشام . . وهذا الوادي لا ينبت فيه زرع ولا كلا ، ولا تمشى فيه الماشية الا عبوراً من أطرافه . . وهناك ظاهرة غريبة بهذا الوادى والجبال المحيطة به ، اذ تكثر الطيور الجارحة مثل النسور والحداء والغربان ، ولعلّ ذلك راجع لل غطوس الماشية أو الطيور الجارحة مثل النسور والحداء والغربان ، ولعلّ ذلك راجع لل غطوس الماشية أو

وصدق الله العظيم : « ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين . وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين . وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فها أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » .

(سورة الحجر - الآيات ٧٩: ٨٤)

وفى سورة الفرقان « وعاداً وثمود وأصحاب الرس . وقروناً بعد ذلك كثيرا . وكلا ضربنا له الأمثال . وكلا تبرنا تتبيرا » . .

(الآيتان ٣٧: ٣٨)

وفى سورة النمل : « ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون . قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا إطيرنا بك وبمن معك : قال طائركم عند الله بل أنتم تفتنون . وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . قالوا : تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله . ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون . فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم اجمعين ، فتلك بيوتهم خاوية بها ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون . وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » .

(الآيات ٤٤: ٥٣)

● ورواية الفايكنجى عن مدائن صالح ، إن صح أنها المقصودة تتطابق فى أغلبها مع رواية (مرداد) المسلم . . لكنها تختلف فى أن (موبيرج) أكّد فى الاوصاف التى ذكرها الفايكنجى وجود نقوش تشير الى عالم آخر سكن هذه المنطقة ، وهو مالم يتعرض له (مرداد) إلا بالغمز فى كلام البدو عن الجن وازجاله فى هذه المنطقة . . مع أن هواتف الجن معروفة عند العرب من قديم الزمان . . وذكر عزيف الجن فى المفاوز والسباسب كثير مشهور ، حتى قائلهم :

وبلدةٍ مثل ظهر التُرس موحشة

## للجن بالليل في حافاتها زجل

والترس :- بالضم - من جلد الأرض ، الغليظ منها ،كأنه على التشبيه . والحافات: الجوانب . والزجل : التصويت والغناء .

والواقع أنه لا يمنع مطلقاً أن جنّاً كافراً سكن مدائن صالح بعد الخسف بأمد

طويل . . وأنهم أضافوا للى النقوش والرسوم ما يؤكد وجودهم . . أما المدائن فإنها بناها بشر ونقوشها ورسومها وكتاباتها كلها من صنع بشر اهلكهم الله عز وجل . . أو أهلك أغلبهم ، وهم أهل الضلال والكفر . . وأنجى الذين آمنوا كها نص على ذلك أصدق كتاب عرفه البشر ، وهو القرآن الكريم . . !!

ربما هناك مريخيون .. لكن هذه هي الحقائق!! ... وفي كتاب (على حافة الكون) لمؤلفه الامريكي (كارتر . ف . واشنطن) . وهو غير كتاب على حافة الكون الأثيرى - .. يرى المؤلف أن شعوب أمريكا الشهالية أصلها القديم لم يكن من الأرض . إنها جاؤوا اليها من كوكب من الكواكب البعيدة عن مجرة الارض . في سفن فضائية واطباق طائرة .. بدليل الرسومات الكثيرة الموجودة في كهوف ومغارات . عن انسان قديم ضخم . وعن اطباق طائرة الى جواره . وبدليل اكتشاف هياكل عظمية متآكلة ضخمة ؛ آخرها كشف فيها بين اعوام . . وبدليل اكتشاف هياكل عظمية متآكلة ضخمة ؛ آخرها كشف فيها بين اعوام أسنان متآكلة . . !!

• وأخبر علماء الإحاثة أن هذه الأعضاء على ضخامتها تشبه أعضاء الإنسان العادى لل درجة لافتة للنظر . وتركيب عظام الفخذ مطابق لعظام فخذنا ، مما يوحي أن هذه المخلوقات كانت تسير منتصبة القامة كالإنسان ، أو لعلها ( قرود ضخمة كانت تسير منتصبة كالغوريلا ) ، مما جعل العلماء يسمون هذه المخلوقات باللاتينية (بيثيكا نثروبَسُ إريكتسُ ) ، وبحساب حجم المخ قُدر أنه كان يتراوح بين ( ٨٦٠) و (٩٤٠) سم ٣ ، وهو حجم يقع في نطاق حجم المخ في الإنسان الحديث .

ونفس هذه الاكتشافات تكررت في بلاد ( الجاوه ) . . إلا أنه لم تُكتشف رسوم الأطباق الطائرة والسفن الفضائية الطائرة ، مما يدل في نظر الامريكي ( كارتر ) ، على أن هذا المخلوق الفَذ تجول في الأرض ووصل للى جاوه .

لكن الكاتب الامريكي يعود ويقول: إن هذا المخلوق القديم، يبدو أنه لم يعرف طريق العودة للى كوكبه القديم، أو أن المراكب التي أتي بها انفجرت منه، أو حدث بها

خلل فاضطر أن يعيش في الأرض ويستوطن بها . . وأن يعانى فيها ظروف حياته الجديدة . . ومنه حدث نسل أعلى ونسل أدنى ، الأعلى هو البشر أبناء امريكا الشمالية ، والأدنى هم القردة الذين عرفتهم الأرض من عصور قديمة جداً . . !!

ويؤكد المؤلف أن حافة الكون المجهول مليئة بحيوات أخرى من مخلوقات فيها شبه كبير من الإنسان ، لكنها غالباً متفوقة على الإنسان ، وانها هى التى ألفّت الحروف اللاتينية ؛ لأنها وجدت منقوشة على صخور يعود عمرها جيولوجياً للى ستة آلاف عام . . إلا أن رسوماً اخرى تؤكد أنهم كانوا يتفاهمون بلغة خاصة بهم ليست بعيدة عن اللاتينية القديمة والحديثة . . ويبدو أنهم طوروها للى الشكل والصوت الذى نعرفه اللاتينية

وينتهى المؤلف للى أن الحياة على الأرض لم تبدأ من الأرض ، إنها بدأت من كواكب أخرى . . !!

ومن قبل هذا الأمريكي ، قال الفلكي الإيطالي ( جيوفاني شيباريللي ) سنة ١٨٧٧م أن كوكب المريخ هو سرحياة الأرض . . وهو الأصل لوجود الحياة بها . . وأنه خلال دراسته للمريخ لاحظ وجود قنوات يبدو أنها كانت أنهاراً تجرى فيه المياه العذبة . . !!

ولأن نظر هذا الفلكى قد بدأ فى الضعف ، فقد واصل أبحاثة فلكى حاذق يسمى (لويل) ، الذى بنى مرصداً خصيصاً فى واحات الأناناس فى وسط صحراء أريزونا . وانتهى فى دراساته ومتابعاته لل أن المريخ كان كوكب الحضارة الأولى . . وأنه كان مسكوناً ، وأقنع نفسه أن للكوكب غلافاً جوياً . . وأن الشريط الأزرق الذى كان يظهر بين الفينة والأخرى بقرب القطبين بالمريخ إنها هو ماء فعلاً ، والمناطق الداكنة الزرقاء بين الفينة والأخرى بقرب القطبين بالمريخ إنها هو ماء فعلاً ، والمناطق الداكنة الزرقاء خضراء . . وقال إن أقنية المريخ التى ظهرت له بوضوح فى المعهد كانت على ما يبدو محاولة أخبرة من سكان المريخ الإنقاذ الحياة على كوكبهم بعد أن سيطرت عليه الصحراء . وإن أهل المريخ رأوا أن أفضل وسيلة الإنقاذ زراعتهم وحياتهم هى نقل المياه من المصدر الوحيد المتبقى على الكوكب : قطبية ولهذا أنشأوا شبكة معقدة . . من

الأقنية على سطحه تغطى كل الكوكب وتمتد لآلاف الأميال لصنع واحات تعتبر هى الملجأ الأخير للحياة المريخية . ويؤكد لويل أنه حتى قيعان البحار بالمريخ تحولت الى صحراء ، وأن خسة اثهان سطحه هو أماكن جافة ، ولا يغطيه أى ندى سطحى أو غيوم . . وهكذا يتعرض المريخ لحرارة الشمس بلا رحمة الآن . . وجفاف الكوكب سيستمر حتى لا يستطيع سطحه إيواء الحياة أبداً . . إن الوقت سيموته بشكل بطىء . . وعندما يستهلك ما تبقى من الماء ، فإن الكوكب سيتحرك كجسم ميت فى الفضاء . . !!

لكن اللطيف في رؤية (لويل) هو أنه يرى مصير كوكب الأرض مستقبلاً ، في مصير كوكب الأرض مستقبلاً ، في مصير كوكب المريخ . . ويؤكد أن دراسة المريخ تلعب دور النبوءة في معرفة الارض . . فبالإضافة الى أنها تلقى ضوءاً على تاريخ كوكبنا ؛ فإنها تلقي نظرة على مستقبله أيضاً . . !!

وعندما مات لويل عام ١٩١٦ م . كان كلما اقترب المريخ من الأرض في دورته ، أصيب العلماء الفلكيون بذعر مريخي . . حتى التقطت المركبة ( مارينر ٩ ) عام ١٩٧١ م ، اكثر من سبعة آلاف صورة لسطح الكوكب هدمت هذا الفكر . . حتى سخر البعض قائلاً : انا مازلت مقتنعاً بوجود المريخيين ، لكن على ما يبدو أنهم رأوا المركبات تقترب من كوكبهم فقاموا بإخفاء كلّ النشاطات والقنوات على سطحه !!

لكن المثير ، أنه في نفس العام ؛ كان لفلكيين امريكيين تجربة مثيرة لدى متابعتها للمريخ ، من خلال أكثر التلسكوبات تعقيداً في العالم في (سيروتولولو) في شيلي ، والفلكيان اسمها للتأريخ والذاكرة : (بيتربويس) و (جيم وستفول) ، فقد رأيا وتأكدا ولمدة ثلاث ساعات متواصلة من وجود الاقنية المريخية . . وكانت ظروف الرصد كما يسجلان من أجود الظروف التي عرفت على الإطلاق . . وفجأة بينها كان يحدق فيها اسموه (سيرتيس ماجور) وهي إحدى البقع المثلثية الداكنة التي عادة تشاهد على المطح الكوكب ؛ رأى (بويس) قناة كلاسيكية من نموذج لويل تمتد من رأسها المدب، ولدى متابعته الرصد بشغف ، ظهرت علامات اخرى تتضمن خطوطاً المدب، ولدى متابعته الرصد بشغف ، ظهرت علامات اخرى تتضمن خطوطاً

وواحات !! . . وعلى تلسكوب آخر بنفس المرصد ؛ رأى ( جيم وستفول ) نفس ما رأى ( بويس ) ، ولم يعلّقُ سوى بقوله : ( إن الأشياء تتفجر على كل المكان ) !!

لكن الدراسات والأبحاث والتحليل الدقيق لنتائج المركبة الفضائية (فايكنج 2)، وسابقتها (فايكنج 1) والمركبة (مارينر ٩) أكدت أن كوكب المريخ ذو جوّ صاف شفاف تشوبه بعض السحب الصغيرة احياناً كها بين التحليل الطيفى لجوه وجود آثار للأكسجين الطليق وبخار الماء . . كها شوهدت بقع بيضاء صغيرة قرب منطقة الشروق على المريخ ، وتختفى سريعاً عندما ترتفع الشمس فى سهاء تلك المنطقة وانتهى العلماء الى أن ليس ثمة شك فى أن هذه البقع البيضاء شبيهة تماماً بالصقيع الذى يتكون على سطح الأرض فى اثناء الليالى الباردة .

ويبقى المريخ لغزاً . . !!

\* \* \*

- وفى مخطوط عربي قديم يعود الى القرن الأول قبل مبعث موسى عليه السلام ، كتبه مجموعة عرب على جلود الحيوان بالعربية الحميرية ، قصص غريبة عن رجال جاءوا إلى بلاد العرب من بلاد أخرى يبدو أنها بعيدة جداً . . أو هم من بلاد كبلاد الأساطير . . وتركوا آثاراً في بلاد العرب عبارة عن رسوم وزخارف وأوان ومراكب معدنية تطير في الهواء . . تركوا كل هذا للرجال الذين استضافوهم ، وطاروا هم في الهواء ؛ بأجنحة كأنهم طيور لها ريش . . !!
- وفي نفس المخطوطات ، أن بعض هؤلاء الرجال تزوجوا من نساء عربيات فترة إقامتهم ، وأولدوهم مخلوقات بشرية لكنها مخلوقات متميزة عن البشر العادي بشفافية الرؤية ودقة تحديد الشيء ؛ كأن يقول أحدهم احفروا هنا . . فهنا نبع ماء يجري تحت الرمال . . أو أقتلوا هذا البعير لأنه شيطان ؛ لكن هؤلاء الابناء لا يعيشون الاخس عشرة عاماً فقط . . ويموتون فجأة دون سبب . . ودون نسل آخر منهم . . مما يؤكد أنهم غالباً أبناء هذه النجوم التي في السهاء ، فلم يتحملوا العيش في الأرض أكثر من هذه الأعوام الخمسة عشر . . !!

●● وفي هذا المخطوط رواية غريبة عن رجال آخرين أتوًا الى اليمن داخل كرة من المعدن متوهجة لها نيران وأزيز كازيز المرجل المغطى أو النحل المتوحش . . وكانوا عشرة رجال ، طول الواحد منهم لا يزيد عن ذراع صغير وأنهم طلبوا لقاء حاكم المنطقة فاستضافهم وكلموه باللغة العربية الفصحى كأنهم منهم . . وأخبروه أنهم ضيوف على الأرض آتين من نجمة بعيدة فى السهاء ، واسم كوكبهم (حالزبون) ويعنى بالعربية ( ربة الكون) ؛ لأن ربة الأرباب تسكن عندهم ، وهي التي تدير شئون مملكتهم . . وأنها راضية عن عرب اليمن لأنهم يذبحون الذبائح للآلهة الصغيرة الذين خلقتهم ربة الأرباب ، وأن كل اسم أسموها به انها هو من همس نم ربة الارباب لأذن مَنْ يسمونها ، لأنها تفعل كل شيء في هذا الكون ولا ترضى عمن يخالفها فترسل عليهم الصواعق والجدب . . وأهدوا حاكم اليمن مجموعة آلهة مصنوعة من المعدن والأخشاب ، ومنهم صنم أسموه (حيرامون) ويعنى رب اليمن ، بمعنى ( والي اليمن ) وبهوه للي ضرورة أن يصنع شبيهاً منه ضخهاً يعبده كل اهالي المنطقة ويقدمون له فروض الولاء والطاعة . . !! ووضع حاكم اليمن لهم الطعام فرفضوا ان يأكلون . . وأخبروه بالاعتذار انهم يأكلون اشياء اخرى في كوكبهم . . وحان موعد عودتهم . . وطاروا مرة اخرى في الكرة التي جاؤوا بها !!!

#### \* \* \*

• إن كل ما سبق يعني شيئاً واحداً . . هو أن هناك مخلوقات أخرى كانت فى الأرض قبلنا . . وأن مخلوقات أخرى هبطت على الأرض أيام أجداد أجدادنا . . وأن هناك حياة على أرضنا . . وحياة تحت أرضنا . . وحياة فوق سمائنا . .

إِنَّ كُلِّ شَىء حولنا ، وتحتنا ، وفوقنا ، وأمامنا يضج بالحياة . . ويعج بالمخلوقات المتحضرة والمبتدئة . .

إن صنوفاً وألواناً من الحياة عماً نعرف ولا نعرف ، ولا تنتهى من وراثها الحالق المبدع عز وجل . .

● لكن . . ما الحقيقة بين هذا الكم الكبير من المعلومات . . ؟ ! . .

- إنها مجموعة حقائق وليست حقيقة واحدة . .
- فأولاً : لا مجال للتكذيب بوجود مخلوق يساكننا هذا الكوكب يسمى ( الجن ) . . . (وأفضل قراءة كتابنا حوار صحفى مع جنى مسلم ) . .
- ثانيا: الجان سكن الارض قبل الإنسان ؛ لأنه خُلِقَ قبل الإنسان . . يقول الله تعالى « ولقد خلقنا الإنسان من صلصالٍ من حماً مسنون والجآن خلقناه من قبل من نار السموم» . . (سورة الحجر الآيتان ٢٦: ٢٧)
- ثالثا: أن الجن مخلوق مكلّف كالإنسان . . يقول الله تعالى « وما خلق الجنّ والإنس الا ليعبدون » . . ( سورة الذاريات - الآية ٥٦ ) . . فإن أحسن أثيب ، وإن طغى وبغى حقّ عليه الوعد بالعذاب .
- رابعاً: أن الحياة البشرية وغيرها بدأت بإرادة مدبر قادر ، هو الله ، ولم تكن يوماً من الأيام مصادفة . .

يقول (لورنس هندرسون) - من أعظم علماء الحياة والأحياء في امريكا: " لا جدال في أن ظهور الحياة بدأ أول ما بدأ في أحد مجارى الطين الدافىء، أو بين طيات زبد هذا الطين ورغاويه. أمّا كيف نشأت الحياة من غير الحياة ؟! . . فذلك سِر لا يعلمه الا الله القادر العليم» . . !!

قال تعالى جل شأنه: « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » . .

خامسا : - شاد الجنّ حضارات قبل الإنسان ، لكنها بادت تماماً . .

سادساً: - ظهر الإنسان الأول على الأرض منذ ملايين السنين

- سابعاً : التوراة كتاب أخلاط وأوهام وأساطير . ولا يزيد شيئاً عن القصص الذى أوردناه مما يصدقه عقل أو لا يصدقه .
- ثامناً : الوثيقة الوحيدة الصحيحة عن رب العالمين الى سائر عباده ، والتي سلمت من التزوير والتحريف والإدخالات ، هي ( القرآن الكريم ) .

تاسعاً : - ان الجنّ مع تقدمه المادى ، إلا أن الإنسان أقوى عقلاً ، وأكبر مكانة عند الله عز وجل .

عاشراً: - ان الأطباق الطائرة - السلاح الرهيب الذي أخترعه المسيخ الدجال - لعنه الله - ربها يكون استوحى فكرتها من الآثار القديمة ، والأساطير القديمة ، ونفذها بتقنيات علمية قائمة على اسباب بثها الله في أرضه ، هي لمن أخذ بها . . فحول الحلم الى حقيقة ، وحول الاسطورة الى واقع . . ( انظر كتابنا : احذروا المسيخ الدجال يغزو العالم من مثلث برموده ) . . !!
وكتابنا ( الخيوط الخفية بين المسيخ الدجال وبين مثلث برمودة ،الأطباق

أحد عشر : - في حالات استثنائية يمكن مخالطة الجن للإنس مخالطة تدخل ومشاركة . . لكن يستحيل شرعاً وعقلاً وفطرة وعلمياً - لاختلاف النطفة - أن يحدث

توالد من تزاوج إنس بجن ، أو العكس .

ثانى عشر: - إن كثيراً من الفكر سواء الغربى أو حتى العربى العميل ، يحاول أن يشوه من صورة العربي ويحط من قدراته ، بأن ينسب ذكاءه وقوة عقله وامتيازاته الى اختلاطه بعناصر ومخلوقات غير معروفة هى التى أكسبته هذه الخواص . . فكأنها ليست أصيلة فيه ، وهذا افتراء .

ثالث عشر: - مازال تاريخ الكرة الارضية . . وتاريخ الحياة والاحياء بها في طى الجهل الكبير . . لأن بحثنا في الارض بمنهجية القرآن لا يزال يجبو أو يسعى سعى السلحفاة الكسول .

\* \* \*

قرائي . . قارئاتي . . الأحباء . .

قالوا: إن الله سبحانه وتعالى خلق فى الأرض قبل آدم عليه السلام ثمانياً وعشرين أمة مختلفة عن بعضها . . منها ذوات أجنحة وكلامهم قرقعة . . ومنها مَالَةُ أبدان كالأسود

ورؤوس كالطير ، ولهم شعور وأذناب وكلامهم دوى . . ومنها ما له وجهان ، واحد من قُبُله ، والآخر من خلف ، وأرجل كثيرة . . ومنها ما يشبه الإنسان بيد ورجل وكلامهم مثل صياح الغرانيق ( الكركى . . ) . . ومنها ماله وجه كالآدمي ، وظهره كالسحلفاة ، وفي رأسه قرن ، وكلامهم مثل عواء الكلاب . . ومنها ما له شعر أبيض ، وذنّب كالبقر ، . . ومنها ما له أنياب بارزة كالخناجر ، وآذان طوال . . !! ويقال : إن هذه الأمم تناسلت حتى صارت مائة وعشرين أمة . . !!

ولم يخلق الله تعالى أفضل ولا أحسن ولا أجمل من الإنسان ،

وصَلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وأزواجه وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين .

محمد عيسى داود

# إصدارات المؤلف

١ - زاد الصالحين والدعاه الى طريق الهدى والنجاه
 ١ - اليك خمسين رنده .

٣- يا من اصبحت حبيبي اليك همس سحر !!

٤ - رسالة الى الاخت سوزان التي اسلمت .

٥ - خفايا واسرار قلب حواء .

٦ - علاج النسيان . . وكيف تجعل ذاكرتك قوية ؟ !

٧ - احذروا المسيخ الدجال يغزو العالم من مثلث برموده .

٨ - حوار صحفي مع جني مسلم.

٩ - الذين سكنوا الأرض قبلنا.

١٠ - قلوب في براكين .

# مخطوطات

١ - القضية ناجحة فأين المحامون .

۲ - جرح فی زمنی .

٣- المخدرات . . الغول القاتل .

٤ - اليسر بعد اليسر.

٥ - شيء من الوعى ٠٠٠ وأشياء أخرى ٠

٦ على عتبات الفاتيكان . . وعتبات أخرى .

٨ - صفعات على وجه يهودي .

#### المؤلف في سطور

- من مواليد الشرقية ( الإسهاعيلية ) بجمهورية مصر العربية سنة ١٩٥٧ م .
  - نشأ وتعلم بالقاهرة .
- حاصل على ليسانس الآداب قسم اللغات والدراسات الشرقية جامعة القاهرة.
- بدأ حياته العملية الإعلامية ، بجريدة الاخبار محرراً ومراجعاً ، كما عمل بمجال الدعوة محاضراً .
- عمل بجريدة الندوة بالمملكة العربية السعودية ، وارتقى الى منصب المشرف العام
   على كبرى صفحاتها اليومية ( الفكر الإسلامي ) ، كما ارتقى رئيساً لقسمين .
  - عمل مستشاراً إعلامياً خاصاً .
- له مثات المقالات والأبحاث في الدين والأدب واللغه والسياسة والإجتماع ، نشرت بالصحف والمجلات العربية والمصرية .
  - عضو نقابة الصحفيين المصرية .
  - عضو المؤسسه الصحفية العالمية [O.I.P]
- يؤمن بأن ما كان من القلب ؛ وصل الى القلب ؛ وما كان من اللسان لم يتجاوز الآذان .
  - عنوان مراسلات الكاتب: ج . م . ع / القاهرة منيل الروضة ٢ شارع على شريف الرمز البريدى ١١٤٥١

رقم الإيداع: ٢٠١١ / ٩٤

I.S.B.N: 977 - 5515 - 03 - 3

عوبية للطباعة والنشو ١٠٠٧ شارع السلام\_أرض اللواء المهندسين تليفون: ٢٠٣١٠٤٣ ـ ٢٠٣٦٠٩٨

# الدين سكنوا الأرض قبلنا!

متى خلق الله عز وجل هذه الأرض 19 . . ومتى بدأت الحياة بها . . ؟! . .

ومتى هبط آدم وحواه ـ عليهما السلام ـ اليها ؟! . . وكيف هبطا ؟! . . هل ركبا الطبق الطائر ؟! . . أم هبطت بهما كتلة كوكبية من سهاء أخرى وصفت بالجنة ، فكوّنت (مصر ) أو (هولندا) أو (لكسمبورج)؟! . .

وما هي المخلوقات التي سكنت الأرض قبل آدم وحواء : فأفسدت ؛ فظنت الملائكة ان الخليفة الجديد سيكون على مثال هذه المخلوقات ؟!

وهل حقاً ما روج له بعض اليهود من أنه تم اكتشاف ( فلك نوح ) . . عليه السلام ؟! . . وما علاقة ذلك بالفكر التوراتي ؟! . .

في هذا الكتاب الفذ ، استطاع كاتبنا الكبير ، المفكر العملاق (الأستاذ محمد عيسى داود ) ، ان يقدم لوحة ابداعية ، عبر مجاهل الزمن، فَسُر فيها كثيراً مما يصعب تفسيره إلا لأصحاب العقول المُلْهَمَة!!

ومصر الحضارة ، مصر الفكر ، والعلم والنور ، تفخر بأن تقدم لوطنها العربى رائعة من روائع مفكرها الفذ الأستاذ محمد عيسى داود ، الذى بدأ يتربع باقتدار على عرش القلم ، ويمسك بصولجان الفكر الشمولى الواعى . . فرأيناه يكتب في الحب ، وفي السياسة ، وفي الدين ، وفي الاجتماع ، فهو من القلائل الذين يسعد بهم القلم بحق ، ويثرون الفكر الإنساني بصدق ، ويكشفون الحقائق بشجاعة .

ودار رندة إذ يسعدها تقديم هذا الكتاب للعالم أجمع ، تعلم أنه قد يكون الرحبل الى مجاهل الفضاء صعباً ، ولكن الأصعب هو الرحيل عبر مجاهل الأرض والنفس وبدء الحياة واكتشاف الإنسان لنفسه . . ومن ثمَّ تدعو دار رندة قراءها الكرام إلى هذه الرحلة العجيبة الفذة ، وهي واثقة من انها تدعوهم إلى شيء عظيم .

منصور عبدالحكيم

دار رضدة للنشر والتوزيع ١ ش عل شريف بالمنيل ت: ٣٦٢٥٣١٩